ابراسيم افع



مركز الأهرام الترجمة والنشر



اهداءات ١٩٩٩

مؤسسة الأمراء للنشر والتوزيع

القامرة

## نحنوالعالم و نحنوانغسنا

ابراسيمنافع

الطبعة الأولى

7 19A7 LA 14+7

جميع حقوق الطبع محفوظة الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر

مؤسسة الأهرام ـ شارع الجلاء القاهرة

تليفون ٧٤٨٢٤٨ ـ تلكس ٩٢٠٠١ يوان

#### إهداء

إلى حب مصر . . من فيها . . وما فيها فهي نبتى . . وشبابى . . وقسبرى .

ابراهيم نافع

### المحتسويات

| ٧   | مقدمــة                                          |
|-----|--------------------------------------------------|
| ۱۳  | الجزء الأول : حديث بلا رتوش عن القضية الاقتصادية |
| 10  | ١ - العدو                                        |
| 24  | ٢ - دور القوات المسلحة                           |
| ٣1  | ٣ - دروس دفعنا ثمنها !                           |
| 44  | ٤ - المسيزان المائل ميرييييين                    |
| ٥١  | <ul> <li>حكايتنا مع صندوق النقد!</li> </ul>      |
| ٥٩  | ٦ - حقيقة القضيــة                               |
| ٦٧  | الجزء الثاني : نحن والعالم                       |
| ن . | ٧ - مصر والولايات المتحدة (أهداف الطرفي          |
| 44  | وحقيقة التبعية )                                 |
|     | ٨ ـ مصر والولايات المتحدة ( لماذا العلاقة        |
| ٧٩  | الخاصة ؟ )                                       |
| ۸٥  | ٩ - مصر والاتحاد السوفيتي                        |

| 98    | ١٠ ـ مصر وأورويــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4   | ١١ ـ مصر والعرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 115   | ١٢ ـ مصر وليبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171   | ١٣ ـ مساعدات العرب بالأرقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179   | الجزء الثالث: نحن وأنفسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171   | ١٤ ـ حالة غير صحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 £ 1 | ١٥ ـ حديث لا مقر منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 £ 9 | ١٦ - ومحنة الحبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104   | ١٧ ـ صحوة أم شورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ١٨ - وقفة لا بد منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170   | ورأى في الدعم والتعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ١٩ - القيادة السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***   | في ممادة القائد المراجعة المرا |

#### مقدمية

تواجه مصر موقفا من مواقف التاريخ الحاسمة . . وتقف في مفترق الطرق . .

ولسوف يتوقف كثير من إصلاح المستقبل على حركة الحاضر . . ومن هنا تأتى أهمية المواجهة وأيضا أهمية الحوار . .

إن مواجهة الحقائق هي أسرع الطرق لحل المشاكل ، مثلما أن الخط المستقيم بين نقطتين هو أقصر الخطوط .

أما أهمية الحوار فلا أظن أنها تخفى على أحد . .

إن مشكلة مصر هى مشكلة جميع المصريين . . وطرح المشاكل أمام الحوار الموضوعى يجعل كل إنسان يجهد عقله فى البحث عن حل ، وبالتالى يجعل لكل إنسان دورا يؤديه . .

وكل إنسان منا يبحث عن دور . .

والتقدم هو تلاقى إرادات الناس من أجل تحقيق هدف أفضل من أهداف الحياة .

ليس هناك شك إذن في أهمية المواجهة والحوار . . ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب .

. . . . . . . . . . . .

إن الكتاب يبدأ بفصل عن «العدو».. أو المشكلة الاقتصادية..

وأول مشاكل الاقتصاد المصرى هي هذا العجز البالغ في الموازنة العامة للدولة . .

وهو عجز يؤدى إلى التضخم . . ويقود التضخم إلى ارتفاع الأسعاد . .

نحن أمام دائرة مفرغة وخبيثة . . أو ساقية لا تكف عن الدوران . . فإذا أضفنا لعجز الموازنة عجز ميزان المدفوعات . . وإذا أضفنا لهذا عدم قدرتنا على استخدام الطاقات المتاحة استخداما كاملا . . ووضعنا مشكلة العمالة في القمة . .

إذا فعلنا هذا كله فسوف تتضح الصورة . .

كيف نواجه هذه الصورة . .

كيف نواجه الدعم الذي يتراوح بين ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠ مليون جنيه . .

كيف نتغلب على الأجور الهائلة التي تمثل عبئا على الموازنة العامة . .

إن الكتاب يحاول الإجابة على هذه الأسئلة . .

وهو يقدم اقتراحات هادئة قد تصلح . . وقد تصلح مع غيرها لحل المشكلة . .

ولست أزعم أننى أقدم « قرصا » سحريا لحل المشاكل المعقدة في مصر . . إنما أزعم أننى أفتح باب التفكير والحوار في هذه المشكلة .

ولقد وضعت فى ذهنى أن ضرورات الحفاظ على الأمن القومى مسألة تستحق النقاش . .

إن الهدف هو تحقيق معادلة النمو . . في نفس الوقت الذي

لاننسى فيه تسليح الجيش والإنفاق عليه ليكون درعا حقيقيا للوطن . .

والشيء المثير للانتباه أن جزءا من إنفاق القوات المسلحة المصرية يتحول إلى انفاق منتج يسهم في حل مشاكلنا الاقتصادية.

ولقد اتسم إنجاز القوات المسلحة وتنفيذها بما ينبغى أن يصحب هذا الإنجاز من انضباط.

وكانت النتيجة جديرة بالتحية . .

وليس معنى هذا أن تتحول القوات المسلحة إلى مقاول عملاق ينافس شركات القطاع العام والخاص . .

وإنما المعنى هو التوسع فى استخدام إمكانيات القوات المسلحة فى تحقيق أهداف الخطة .

فتحت أيضا في الكتاب باب الحوار عن الإنفاق الحكومي . .

إن السيارات الحكومية وحدها تكلف الدولة ٢٠٠ مليون جنيه كل سنة كمعدلات استهلاك ومصروفات . .

وهذا وحده رقم ينبغى تخفيضه . .

أيضا ناقشت الإنفاق الاستثمارى . . وأظهرت أهمية الكفاءة فى الإشراف على المشروعات . . وهى كفاءة لو نقصت فإنها يمكن أن تزيد المصروفات بمقدار ١٠٠ ٪ .

حاولت في الكتاب أن أفتح باب الحوار حول ميزان المدفوعات . . وهو ميزان بميل لغير صالحنا .

نحن نستورد كل عام من الخارج قمحا ودقيقا بما يعادل ألف مليون جنيه ، وذرة بر ٤٠٠ مليون جنيه ، وزيوتا للطعام بحوالى ٤٠٠ مليون جنيه ، ولحوما ودواجن

وأسماكا بر ١٠٠ مليون جنيه ، ومنتجات ألبان بر ٥٠ مليون جنيه .

أى إننا نستورد سلعا ضرورية بما يعادل ٢٠٠٠ مليون جنيه . . فإذا كانت هذه النقود يجب أن تدفع بالعملة الصعبة ، فسوف تكتمل الصورة أمامنا . .

. . . . . . . . . . .

نحن أمام موقف ينطبق عليه قول المثل الإنجليزى الذي يقول: « إن الأمراض المستعصبة تتطلب علاجا قويا » . .

نحن في حاجة إلى حلول شجاعة تتطلب إرادة قوية لتنفيذها . .

بعد هذه الوقفة مع المشكلة الاقتصادية ، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بعلاقاتنا مع الغير . . يجب أن نسأل أنفسنا ما هو موقفنا من العالم الخارجي . .

ما هو موقفنا من الولايات المتحدة الأمريكية . .

وما هو موقفنا من الاتحاد السوفيتي . . ثم بعد ذلك ما هو موقفنا من العالم . .

إن خطوط السياسة الخارجية المصرية تتحرك على ثلاثة محاور . محور السلام . ومحور الاستقرار . ومحور التنمية . ولمع فذا المحور الأخير يستحق وقفة خاصة .

إن المساعدات الأمريكية لمصر تبلغ ٢٨٠٠ مليون دولار في السنة . . وليس هناك بديل لها . .

العلاقة بين مصر وأمريكا تخدم أهداف مصر الاستراتيجية في السلام والاستقرار والتنمية . .

ورغم ذلك فإن علينا أن نتوقف أمام عامى ١٩٨٦ و ١٩٨٧، فهما عامان يمثلان بالنسبة إلى مصر عنق الزجاجة ماليا واقتصاديا . ومن سوء الحظ أن جميع القروض التي حصلت عليها مصر من جميع دول العالم ، خلال السبعينات ، والتى كانت لها فترات سماح . . من سوء الحظ أن غالبية فوائد هذه الديون تحل فى هذين العامين . . وهكذا فإن مصر مطالبة بأن تدفع حوالى ٣٠٠٠ مليون دولار لأعباء الديون . . ويعد عبور عنق الزجاجة ستخفض الأعباء إلى ما يقرب من ٧٠٠ مليون دولار فى السنة . .

إذا أضفنا لهذا أزمة انخفاض أسعار البترول ، وانخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج . . فسوف تتضح أمامنا الصورة . . وهي صورة تحتاج إلى بنل الجهود وإلى الحوار من أجل الخروج من المأزق . . كما تحتاج إلى تفهم أكبر من الإدارة الأمريكية تجاه مصر . .

بعد حديثى عن موقفنا من أمريكا ، تحدثت عن موقفنا من الاتحاد السوفيتى . . رغم الحساسية غير المبررة التي تصحب دائما مثل هذا الحديث . .

إن للاتحاد السوفيتى دوره المؤثر فى مساندة جهود التنمية فى مصر ، وله دوره فى كسر حصار السلاح حولنا ابتداء من عام ١٩٥٥ ، ولمصر والاتحاد السوفيتى الآن مصلحة مباشرة فى عودة الجسور بينهما واتصال العلاقات وتبادل المنافع على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لكل منهما . .

بعد الاتحاد السوفيتي تحدثت عن علاقة مصر بأورويا . . فبعيدا عن عقدة الاستعمار القديم ، كانت مصر تتوقع دائما أن تقوم المجموعة الأوربية بدور فعال في أزمة الشرق الأوسط ، بل ودور الوسيط بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل . .

بعد ذلك ركزت فى حديثى على موقف مصر من العرب . . وهى قضية تشغل بال كل عربى ، كما تشغل بال المصريين ، وهى قضية محسومة . .

فليست عروبة مصر اختراعا أيديولوجيا صنعته وزارة الخارجية البريطانية لكى تضم العرب فى شكل الجامعة العربية تحت عباءة الامير اطور بة . . إن عروبة مصر حقيقة تاريخية ولغوية . .

ولقد ضربت صفحا عما قدمته مصر للعرب ، لأن الأم لا تتحدث عما تقدمه لأبنائها ، إنما ناقشت مساعدات العرب لمصر بالأرقام . . تاريخها وتسلسلها وأرقامها المسجلة . .

ولقد كان رأيى فى النهاية أن علاقات الرحم أقوى من المنازعات والتجاوزات الصغيرة . . وأنه لا بد من عودة الأبناء مهما طال الغياب .

بعد أن ناقشت علاقة مصر بالمشكلة الاقتصادية ، وعلاقتها بأمريكا وروسياً وأوروبا والعالم العربى ، كان لا بد أن أتوقف بحديث مع النفس . إن كل علاقاتنا بالغير ، تحددها أولا علاقتنا مع النفس . . نحن نعانى من حالة غير صحية . .

وهى حالة تنعكس بآثارها على نظرتنا للأمور ، وتعاملنا مع القضايا وحركتنا في الحياة . .

ولقد استعرضت بعض أمراضنا أو عيوينا الاجتماعية ، وكنت صريحا للغاية فيها . .

وهذه الصراحة ابتداء . . هي أول خطوة نحو العلاج . .

مرة أخرى لست أزعم أننى قدمت قرصا سحريا لحل المشكلات ، إنما أستطيع أن أزعم أننى فتحت باب الحوار والتفكير فى قضية تشغل بالنا جميعا .

إننى أؤمن أن الحوار يستطيع أن يكون نقطة بدء لمناقشة قضايانا المصرية .

#### ابراهيم نافع

#### الجيزء الأول

حديث بلا رتـــوش عن القضية الاقتصادية

العسدو

□ □ أتصور أن ما نسعى إليه من تحقيق الصحوة الكبرى لن يحقق أهدافه الكاملة إذا لم تكن المصارحة التامة بكل الحقائق هي الأرض التي نقف فوقها جميعا حكاما ومحكومين . . ومؤيدين ومعارضين .

فالشعوب عندما يتوافر لها الإدراك الواعى لكل الظروف المحيطة بها وتجتمع كلمتها على موقف وطنى موحد ، تتفجر فيها طاقات مذهلة تتجاوز أحيانا كل توقعات الآخرين .

ولا أبالغ إذا قلت إننا أمام موقف مهم في تاريخ مصر ينبغي أن يفجر فيها كل طاقاتها الكامنة . وأن يوحد إرادتها المتغلب على العوائق والعقبات . كما وحدت ثورة ١٩ من قبل بين كل فئات الشعب المصرى . . وفجرت فيه طاقات أذهلت العالم وجمعدت وحدة الشعب بعنصريه في عمل وطنى عام شاركت فيه كل الفئات . . وسجل في التاريخ أول إضراب الموظفين تضامنا مع الشعب ضد الاحتلال . . وسجل الالتحام التام بين عنصرى الأمة في وجه الاستعمار ، وانخرط فيه الشعب في عمل وطنى عارم جمع بين الناس جميعا بروح تاريخية لم تتكرر مادت الجميع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب . .

 ○ كان الشعور الوطنى يجمع بين الجميع . . وكان العدو واحدا يتحد فى وجهه الجميع . . وكانت الرغبة فى الإنجاز وتحقيق الأهداف تنتظم الجميع فكانت انتفاضة الشعب المصرى التى دخلت التاريخ .

وأتصور أننا نواجه الآن ظروفا تاريخية تتطلب منا أن ننتفض جميعا
 تحت نواء القيادة السياسية التي تدعو إلى تحقيق الصحوة الكبرى لإتقاذ بلادنا
 من متاعبها الاقتصادية ومواجهة المستقبل . . وإعادة بناء مصر . .

« والعدو » الذي نواجهه الآن والذي ينبغي أن ينكتل الشعب كله أمامه هو المشكلة الاقتصادية .

والصحوة الكبرى التى يدعو إليها الرئيس مبارك هى بعبارة سهلة تعبئة كل ما تحمله أرض مصر من طاقات وإمكانات يمكن أن تساهم فى حل المشكلة الاقتصادية بجهد عام مشترك تساهم فيه كل فئات الشعب . . بغض النظر عن انتماءاتها الاجتماعية . . ومواقفها السياسية . . وآرائها المتباينة فى الإصلاح .

ولكى يتحقق هذا الهدف الكبير لا بد أن نطرح على الجميع كل حقائق الموقف الاقتصادى بصراحة بالغة . . وأن نضع أمامهم كل برامجنا وبدائلنا وأفكارنا لمواجهته . . وأن نتيح لكل إنسان دورا ما يؤديه في تحقيق هذه الغاية الكبرى .

ولن نخلق هذا الحس التاريخي بخطورة المشكلة ما لم نطرح على الجميع مشكلتنا الأساسية . . ونطالب الجميع بالاشتراك في حلها .

ولا خلاف بيننا وبين أى من الهيئات الدولية على تشخيص مشكلة

الاقتصاد المصرى ومتاعبه . لكن الخلاف بيننا وبينها هو في طرق المواجهة والمعالجة التي يؤمن بها كل طرف .

فهناك مشاكل أساسية محددة يواجهها الاقتصاد المصرى . . وفي هذا الحديث الذي أبدؤه اليوم سوف أتناول عناصرها . . والحلول المطروحة لها . . والأفكار المثارة حولها وأطالب الجميع بالمشاركة في التفكير . . والعمل والإتقاذ . .

□ وأولى مشاكل الاقتصاد المصرى هى هذا العجز الفاضح فى الموازنة العامة للدولة . . فهذا العجز يؤدى إلى تزايد التضخم وبالتالى إلى ارتفاع الأسعار . . وهو يبدو كالساقية التى لا تكف عن الدوران وقعيد مياهها إلى نفس المجرى . . فاستمرار العجز يدفعنا إلى مواصلة الاقتراض من الداخل والخارج ، وتزايد الديون يرهقنا بما يترتب عليها من تزايد الاقساط والفوائد ، فتكون النتيجة أن يتزايد عجز الموازنة بدلا من أن ينخفض وتدور الدائرة مرة أخرى . . وهكذا . . !

□ والمشكلة الثانية هى العجز الكبير فى ميزان المدفوعات . .
 وترجمته ببساطة شديدة هى أننا نستورد أكثر مما نصدر .

 □ والمشكلة الثالثة هي أننا لا نستخدم الطاقات المتاحة في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة الاستخدام الكامل الذي يستثمر كل إمكاناتها .

□ □ والمشكلة الرابعة هي مشكلة العمالة في مصر . . وهي مشكلة يطول عنها الحديث . . وتمثل إحدى المشاكل الكبرى للاقتصاد في مصر .

فالعمالة المنظمة في مصر يبلغ حجمها ٦,٥ مليون فرد . . يعمل منهم في الحكومة وحدها ٥ ملايين فرد . . أي أن الحكومة ما زالت أكبر رب عمل في مصر مع ما يمثله ذلك من عبء إعالة الجزء الأعظم من مجتمع العمالة في مصر .

□ أما المشكلة المطروحة حاليا على المستوى القومى فهي مشكلة ارتفاع رقم المديونية المصرية الذي يفرض علينا أعياء كبيرة

فى سداد الأقساط وخدمة الديون ويثقل كاهل اقتصادنا ، ورقم الديون المدنية الحقيقي هو ٢٤ مليار جنيه . .

هذا هو استعراض عام لأهم مشاكل الاقتصاد المصرى . . فإذا ما اخترنا أهمها للدراسة . . فإننا سوف نجد أنها مشكلة العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة . . وتقديرى الشخصى له أنه لا يقل كعجز إجمالي عن ٥ آلاف مليون جنيه . . فكيف نواجه هذا العجز الفاضع ؟ .

إن أى مناقشة لمشكلة عجز الموازنة لا بد أن تبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على مكوناتها . . وأول ما يلفت النظر بشدة في عناصرها هو أن الأجور تمثل فيها ٣٦٠٠ مليون جنيه ، وأنها تتزايد بمعدل ما بين ١٢ ٪ و ١٥ ٪ سنويا .

وتكشف هذه الأرقام عن حقيقة مشكلة العمالة في مصر . . فالعمالة في الحكومة قد بلغت حدودا فاقت كل توقع . . وتجاوزت كل ضرورة . . ولو قارنا بها حجم العمالة الحكومية والعامة في دولة ناشئة ككوريا . . أو في أكبر دولة في العالم كالولايات المتحدة لوجدنا أنها في مصر قد تجاوزت كل الحدود الضرورية بمراحل بعيدة .

ولا أبالغ إذا قلت إنها قد تجاوزت أضعاف أضعاف هذه الحدود . والغريب أن معدل الزيادة في العمالة العامة من سنة ٦٥ إلى سنة ٧٥ كان ٤,٩ ٪ ، ثم أصبح هذا المعدل في الفترة التى اصطلح على تسميتها بفترة الانفتاح ـ وهي من ٧٥ إلى ١٩٨٥ ـ من ١٤ إلى ٢٠ ٪ ، ولم تتحقق هذه الزيادة بسبب الانفتاح بالطبع وإنما بسبب تضخم أعداد الخريجين والمقبولين بالتعليم .

وفى رأيى أن أى إجراء لمحاولة تخفيض عجز الموازنة لا بد أن يعبر من مدخل إعادة النظر فى حجم العمالة وحجم عبء الأجور على الموازنة العامة للدولة .

ليست هذه بالطبع دعوة لإخراج جزء من العمالة الحكومية وإلقائه في الطريق . . لكنها دعوة لدراسة إمكانات الاستفادة بهذا الكم الهائل من العمالة الحكومية . . في قطاعات اقتصادية أخرى لا بالقسر والإجبار . . وإنما بالترغيب والإغراء وخلق الفرص الأفضل لاجتذابها إلى خارج الجهاز الحكومي .

وهناك الآن مثلا دراسة علمية واقعية أجراها الدكتور عاطف عبيد بتكليف من مجلس الوزراء حول العمالة في مصر . . وواقعها تكشف عن كثير من الحقائق التي تتطلب عملا حاسما لعلاج مشكلتها . . وتخفيف عبئها عن كاهل الموازئة العامة بما يحقق الاستفادة الكاملة منها ، فهذا الرقم الهائل للأجور وهو ٣٦٠٠ مليون جنيه من المتوقع أن يتزايد إلى ٥ آلاف مليون جنيه خلال ٥ سنوات . . وأي علاج اقتصادى جاد يتطلب أن ينخفض الرقم إلى ٣ آلاف مليون خلال نفس الفترة رغم العلاوات العادية للموظفين .

ومن الأفكار المطروحة للبحث مثلا تحويل كل الأجهزة الحكومية التى تحقق إيرادات إلى وحدات اقتصادية مستقلة تغطى مصروفاتها وتكون مسئولة عن عمالتها وأجورها . . وتساهم بفائض إيراداتها في الصرف على المصالح الأخرى غير الإيرادية .

وهذه المصالح الايرادية منتشرة في عديد من الوزارات كمصالح المرور والجوازات والسجل المدنى مثلا في وزارة الداخلية !

وهناك مدخل آخر لبحث مشكلة تضخم حجم العمالة العامة في مصر هو النظر إليها من زاوية فئات العمر . . إذ أن ٣٥ إلى ٤٠ ٪ من حجم العمالة في مصر الآن في سن الخامسة والخمسين . . فإذا توقفنا عن إنشاء وظائف جديدة بدلا من الوظائف الذي يحال أصحابها إلى المعاش ، فإن الجهاز الحكومي يستطيع خلال صنوات أن يتخفف من ٣٥ ٪ من وظائفه . .

والأفكار والبدائل لتخفيف عبء هذا الجهاز المتضخم عن موازنة الدولة . . عديدة . . وهي كلها تصورات قابلة للدراسة والمناقشة ولإبداء الرأى وينبغي أن يشترك الجميع في بحثها . .

فلماذا - مثلا - لا تفكر الدولة في أن تعطى بعضا من موظفيها الزائدين عن الحاجة إلى من يحتاج إليهم من الوحدات الاقتصادية مقابل أن تتحمل الموازنة العامة الدولة مرتباتهم لمدة ٣ سنوات مثلا تستطيع خلالها هذه الوحدات أن ترسخ دعائمها بحيث تتمكن من أن تتحمل أجورهم بعد ذلك ؟ لو فعلنا ذلك فإننا نكون قد حققنا هدفين من إجراء واحد هما إعطاء دفعة قوية للقطاع الاقتصادى . . وتشغيل الطاقات العاطلة في الجهاز الحكومي . .

ولماذا مثلا لا نبحث تشجيع العاملين على الخروج إلى المعاش المبكر بالطرق المختلفة ؟

ولماذا لا نشجع فكرة تسليم من يرغب من المؤظفين مشروعات إنتاجية صغيرة تتحمل الحكومة أقساطها الأولى لمدة عامين أو ثلاثة إلى أن تدور عجلاتها وتحقق الأرباح فيتحملها أصحابها ؟

والأفكار كثيرة . . وما نطالب به هو أن تناقش كل الأفكار والبدائل علنا . . وأن يتاح للجميع فرصة إبداء الرأى فيها بحرية تامة . . وألا يكون القسر والإجبار هما وسبلة تنفيذ أي بديل منها . .

○ فالمطلوب هو مشاركة الجميع في تحقيق هدف قومي ضروري للإصلاح بل وللإنقاذ أيضا هو أن ينخفض رقم الأجور في الموازنة العامة عند نهاية الخطة الخمسية سنة ٩٢ إلى ٣ آلاف مليون جنيه رغم الزيادة السنوية في الأجور التي لا يمكن لأحد أن يمسها نظرا الظروف المعيشة ورغم الزيادة الطبيعية العادية من العمالة الجديدة .

□ أما الرقم الآخر الذى يحتاج إلى المواجهة بنفس الصراحة . . وبنفس الجرأة . . وبلا تحسب لأية حساسيات فهو رقم الدعم فى الموازنة .

فرقم الدعم فى الموازنة تختلف حوله التقديرات لكن الثابت أنه يتراوح بين المعم في الموازنة تختلف حوله التقديرات لكن الشاعر بين أسعار شراء السلع من الداخل والخارج وبين أسعار طرحها من جانب الدولة للبيع على المستهلكين . . وهو الفارق الذي تتحمله الدولة لاعتبارات اجتماعية معروفة للجميع .

وهذا الدعم موزع بصغة عامة على السلع والخدمات . . فهناك دعم السلع الغذائية . . ودعم المنتجين الراعيين . . ودعم المنتجين الصناعيين ودعم الخدمات كالكهرباء والماء ودعم المنتجات البترولية . . إلخ .

وعند التعامل مع قضية الدعم لا بد من أن نتعامل مع كل مجموعة منها على حدة لأن المستهلكين والمستفيدين لكل مجموعة مختلفون من مجموعة لأخرى .

○ ○ ○ وفي هذا المجال يمكن أن تطرح ٣ بدائل:

□ الأول هو استخدام سياسة التمايز السعرى في إخراج فنة القادرين من مجال استهلاك السلع المدعومة الموجهة أصلا نفير القادرين . ويتحقق ذلك عن طريق تمييز المنتجات بحيث لا يبقى مستهلكا لها سوى أصحاب الدخول المحدودة . . بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أن استمرار طرح كميات محدودة بسعر مدعوم من السلع . . مع إعطاء الحق للجميع في الحصول عليها . . يؤدى بالضرورة إلى خلق السوق السوداء وتحقيق الأرباح الفاحشة لفئة الوسطاء ، ولقد صنعت هذه الثغرة وحدها جزءا كبيرا من الثروات المحققة في الفترة من الستينات حتى الآن وما زالت هذه الثغرة مفتوحة تدعو الجميع في الحراء على حساب فنات الشعب الكادحة ! .

وسياسة التمايز السعرى تعنى أن أطرح لكل فئات الشعب أنواعا مختلفة من نفس السلعة بمواصفاتها الأساسية . . لكنها تتمايز في بعض خصائصها الجانبية فتدعو القادرين إلى شراء الأنواع الأغلى منها . . وتترك لغير القادرين نصيبهم من الأنواع الأرخص منها .

وهى نفس السياسة المطبقة فى وجوه كثيرة من النشاط الاقتصادى حيث يستطيع الإنسان أن يختار - حسب إمكاناته المالية - بين مقعد فى الدرجة الأولى بالقطار يدفع فيه أكثر ، وبين مقعد فى الدرجة الثالثة يدفع فيه أقل برغم أن تكلفة كلا المقعدين لا تمثل الفارق الحقيقى بين السعرين ورغم أن كلا المقعدين يحمل الراكب إلى نفس الهدف .

وبهذا المنطق فلو أوجدنا أمام المستهلك فرصة الاختيار بين رغيف الخبز بقرشين وآخر بثلاثة قروش وثالث بخمسة قروش . . فإن أعدادا كبيرة من مستهلكى الخبز المدعوم سوف تخرج منه إلى الخبز المميز فتخفف الدولة من بعض أعباء الدعم وهكذا .

- □ البديل الثانى للتعامل مع قضية الدعم هو تسعير السلعة بصفة عامة بما يمثل سعر التكلفة الحقيقية وهو بديل غير مرغوب فيه للأسباب المعروفة.
- □ أما البديل الثالث فهو صرف البدل النقدى للفئات غير القادرة مقابل رفع أسعار السلع إلى أسعار تكلفتها . . وهو في رأيي بديل صعب التنفيذ . .

ويرى بعض الخبراء أنه ضرب من « كلام الكتب » الجميل الذى يستحيل تنفيذه فى أرض الواقع الصعب وهو قضية يطول فيها الجدل . . وتختلف فيها الأفكار .

وأيا كان الاختيار . . وأيا كانت البدائل . . فإن الهدف الذى ينبغى ألا يغيب عن عيوننا هو أن أى علاج حقيقى لمشكلة عجز الموازنة فى مصر لا بد أن يواكب تخفيض رقم الأجور الضخم فيه تخفيض أساسى آخر فى رقم الدعم يصل به خلال ٥ سنوات إلى ٢٠٠٠ مليون جنيه أو أقل .

فإذا نجحنا في ذلك - ولا بد أن ننجح لأنه لا بديل غيره - فإننا نكون قد خفضنا رقم الأجور خلال ٥ سنوات بمقدار ٢٠٠ مليون جنيه ورقم الدعم خلال نفس الفترة بمقدار ٢٠٠ مليون جنيه . . ونكون بذلك قد خطونا خطوة مهمة لتخفيض عجز الموازنة بمقدار ١١٠٠ مليون جنيه . .

فضلا عن الهدف الأكبر ، وهو وقف النمو السرطاني لهذين الرقمين في الموازنة . .

وفى كل الحلول . . وفى كل البدائل . . فلا بد أن تكون كل الخطوات هادئة ومحسوية . . ومقدرة لنفسها قبل الخطو موقعها . . كما لا بد أن تتفادى كل الحلول المساس بمصالح محدودى الدخل لأنهم عماد ثروة الوطن من العمالة والمنتجين . . ولأنهم هدف كل إصلاح تتحمل الدولة عبئه . . وحرصا على الاستقرار الاجتماعى والسلام الاجتماعى .

### دورالقوان المسلحة

□ □ بنفس الصراحة التي لا تتوقف عند الحساسيات . . ولا تدور حول المشاكل نواصل الحديث عن جوهر المشكلة وهو عجز الموازنة العامة . وفي الجزء الأول من الحديث ناقشنا أهم أسباب العجز، وهما عاملا الأجور والدعم ، اللذان بمثلان أكبر أرقام الموازنة وأكثرها تأثيرا على العجز فيها . .



عن مصري يومن في اعتباقه بصروره والمهية المطابط على التراب توطئى ، ويناهمية ويضروره ان نتواه المصر القدرة على الدفاع عن تقلبنها وعن أرضها . ولى الصورة عرض عسكري تم فى الاستاعيلية بعد عرب أكثوبر بيضع شهور قليلة .

ونقترب في هذه الحلقة من عنصر آخر من عناصر العيزانية لا يقل شألًا إن لم يزد هو ما تمثله ضرورات المفاظ على الأمن القومي من أعباء العوازنة العامة .

را إلها إلا الا الم أن قبل أن كل محري ومن قيل أصافه بصرور وأميدة المهم المراكز المستوحة ال

لكن ذلك أيضًا لا يحول دون أن يكون ثلقوات المسلحة شأن هام في

دعم القدرة الاقتصادية للبلاد أو في المساهمة بقدر مؤثر في حل بعض مشكلات القضية الاقتصادية .

فالعداء الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على مديل المثال لا يحول دون اهتمام كل طرف بالبناء الداخلي وحل مشاكل الداخل ودعم قدرته الذاتية . .

وهذا أيضًا ما يجرى العمل على أساسه في مصر بالفعل . . لكننا قد نتطلع إلى آفاق أوسع لتحقيق هذا التلامم بين ضرورات الأمن القومي وضرورات دعم القدرة الاقتصادية الذاتية ليلاننا .

فجزء من اتفاق القوات المسلحة ينبغى أن يتحول إلى لقاق منتج يسهم في حل ممالكنا الاقتصادية . . ولقد بنا ذلك بالقد إلى المسلحة لتحقيق الاكتفاء الذلكي من المتهاجاتها المذالية تغيياً عن حير ازنة الدولة المرهنة بالأعباء . . و تخفية عن مسوق الطلب على هذا المنتجات .

ورأينا المشروعات الضخمة التبي قام بتنفيذها جهاز الخدمة العدنية بالقوات

المسلحة تحقيقًا لنفس الغرض . . ورأينا الإسهامات العديدة للقوات المسلحة في المرحلة الأخيرة في مجال الإنتاج . . ونتصور أن كل هذه الجهود لا بد أن تستمر وأن تتكثف بشكل يحول جزءا من ثروة قواتنا المسلحة من البشر والإمكانات الفنية إلى ما يمكن أن يسمى العمل على غرار تجارب بعض الدول الأخرى الناجحة في هذا المجال . . كالصين وكوريا وألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية وتركيا . . إلخ .

فلعل بلادنا أكثر حاجة من غيرها للاستفادة من مميزات الانصباط العسكرى في مجالى التنفيذ بمزايا في مجالى التنفيذ بمزايا هامة هي الالتزام بالمواعيد المحددة للقيام بالأعمال . . وبالمفاهيم الواضحة للتكليفات وبديناميكية الحركة التي تحقق الأهداف بنجاح طيب . .

ونحن في بلادنا أشد ما نكون حاجة إلى هذه السمات في الإنجاز والتنفيذ . . . لأننا عانينا وما زلنا نعاني الكثير من تأخير المشروعات والتراخي في تنفيذها . . كما أننا بالتأكيد في حاجة إلى عمالة قد نكون نصف ماهرة لكن تخصصاتها مفيدة وانضباطها أشد لتساهم في تحقيق الأهداف بمعدلات أسرع . فإذا كان هناك مثلا مشروع من مشاريع الحكومة يتكلف مليون جنيه وأقل تكلفة للعمالة فيه مثلا حوالي ٠٠٠ ألف جنيه ، فعاذا يمنع من أن تقوم فرق العمل المؤهلة لذلك بالقوات المسلحة بتنفيذه . . فتحصل على عائد تستخدمه في تنفيذ مشروعاتها . . وتخفف بذلك عبء تمويل هذه المشروعات عن خزانة الدولة . . أو تقدم هذا العائد إلى الدولة فتساهم في تخفيض نفقاتها .

ولا أقصد بذلك أن تتحول القوات المسلحة إلى مقاول عملاق ينافس شركات القطاع العام والخاص فى الحصول على العطاءات ، وإنما أقصد أن نتوسع فى استخدام إمكانات القوات المسلحة التكنولوجية والبشرية فى تحقيق أهداف الخطة لتحقيق إنجاز أسرع بتكلفة أقل . . كما سبق أن استفدنا من طاقتها على الإنجاز فى مشروعات الخطة الكبرى كتجديد شبكة المواصلات السلكية واللا سلكية .

كما أتصور أيضًا بالتأكيد أنه بعد رسو أى مشروع ضخم على أى شركة يمكن أن نبحث ماذا يمكن أن تقوم القوات المسلحة بتنفيذه من مراحل المشروع أو عناصره توفيرًا للنفقات . وكما يساهم تحويل جزء من ثروة القوات المسلحة إلى جيش العمل والإنتاج فى تخفيف بعض الأعباء عن كالهل الموازنة المرهقة . . فمما لا شك فيه أن تكثيف دور القوات المسلحة فى الصناعة العسكرية يسهم بقدر أكبر فى تخفيف هذه الأعباء ويوفر لها احتياجاتها المستمرة من السلاح المتطور .

فلا مجال لدعم قدرة أي جيش متطور وتدعيم قواعده إلا بالدخول في مجال صناعة سلاحه وفي الحصول على التكنولوجيا المتطورة من الدول المتقدمة وتنفيذها في شكل مشروعات مشتركة فضلا عن خلق التكنولوجيا المحلية التي تستحدث تعديلات أساسية على السلاح الذي تستخدمه القوات المسلحة تمهيدا لإعادة تصديره إلى الدول الصديقة.

فهذا النشاط المتقدم يسهم إسهامًا إيجابيًا في دعم قدرة الجيش وفي تحقيق عائدات كبيرة من إعادة تصدير السلاح ، وإسرائيل على سبيل المثال تعتمد على هذا المجال اعتمادًا كبيرًا وتحقق من ورائه عائدات ضخمة . . فطائرة اللافي التي تصدرها إسرائيل لأسواق عديدة هي أصلا طائرة أمريكية أدخل عليها الاسرائيليون تعديلات هامة .

ولسنا بأى حال بعيدين عن هذا المجال . لكننا نضع عليه خلال المرحلة القادمة آمالا أعرض . ولست أذيع سرًا حين أقول أن هناك مجموعة من الخبرات المصرية العسكرية قد قامت بإدخال تحسينات وتعديلات مذهلة على بعض الأسلحة القديمة وتحسينات وتعديلات أخرى على بعض الأسلحة المتقدمة التى حصلنا عليها من دول متقدمة . . وقد وفرنا لهذه المجموعة كل الإمكانات الفنية لتحقيق مهمتها . . لكن إخلاصها وحماسها الوطنى كان أكبر العوامل التى أثرت في تحقيق النتائج الباهرة التى توصلوا إليها .

ثم ننتقل إلى مناقشة عامل آخر من العوامل التى تسهم فى خلق عجز الموازنة . . هو أعباء الديون التي تصل فى مجموعها إلى ٢٤,٢ مليار جنيه . .

وقبل أن أبداً في مناقشة هذا العامل . . ألفت النظر إلى فهم خاطىء شائع لدى الكثيرين الذين يعتقدون أن هذه الديون هي كلها ديون قد حلت مواعيد سدادها الآن وأننا نواجه مشكلة خطيرة في ذلك ، في حين أن هذا الرقم يمثل مجموع الديون التي ينبغي سدادها حتى عام ٢٠١٠ ،

لكن أقساط هذه الديون وفوائدها تمثل فى تقديرى عبئًا على الموازنة يتراوح بين ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ مليون جنيه سنويًا .

وحين نبحث إمكانية تخفيف هذا العبء أو ترشيده . . فإن أول ما ينبغى أن نسأل أنفسنا بصدده هو هل ما ندفعه من فوائد كل سنة هو فوائد عن قروض أنيحت لنا واستخدمت بالفعل . . أم هى قروض متاحة ولم تستخدم وأن كل ما يجرى هو زيادة عبئها بالفوائد التي تتراكم عليها .

فإذا كنا نتحمل هذه الأعباء لقروض لم تستخدم بعد فإننا يجب أن نتوقف عن ذلك على الفرر .

وأما القروض الأخرى التى استخدمت والتى تدفع عنها الفوائد والأقساط فهذه هى القروض التى ينبغى أن نبحث كيفية تخفيف أعباء فوائدها من خلال مفاوضات جادة مع الدول الصديقة التى أفرضتها لنا . . وهذه هى القضية التى تشغل دول العالم الثالث طوال العقدين الأخيرين والتى كانت من أهم مطالبها منذ أول مؤتمر شهدته للدول النامية فى جنيف فى عام ١٩٦٤ .

لقد تمكنت بعض دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأخرى خلال الأعوام القليلة الماضية من جدولة ديونها مع الدول الدائنة . . وبعض هذه الدول مدينة بديون خرافية كان من المستحيل عليها المضى في سدادها بدون هذه الخطوة المرنة من جانب دائنها .

وفى اعتقادى أننا نستطيع بجهد أكبر وترتيبات خاصة مع الدول الدانئة أن نناقش معها جدولة ديوننا على أساس إطالة فترة السداد وتخفيض الأقساط ومحاولة إعادة النظر فى الفوائد . وليس ذلك . بطلب مستحيل التنفيذ لأتنا فى النهاية لا نطائب بإسقاط جزء من هذه الديون . ولو طلبنا لما كان ذلك أمرًا خارقًا للمألوف لأته بالفعل مطلب عدد كبير من الدول النامية وبالرغم من ذلك فإننا لا نفعل ولن نفعل لأتنا دولية تحترم تعهداتها الدولية وعقودها مع الدول والهيئات الدولية .

إنن فإن إعادة الجدولة . . وإطالة فترة السداد وتخفيض الأقساط وإعادة النظر فى الفوائد . . ستؤدى بالضرورة إلى تخفيف عبء خدمة الديون التى تتحملها الموازنة المرهقة فتساهم بذلك فى تخفيض عجزها الكبير . على أن هناك اقتراحًا آخر لتخفيف هذا العبء يمكن التوصل إليه إذا ما بحثنا مع بعض الدول إمكانية سداد بعض هذه الديون في شكل خدمات عينية تقدم لها كأن نقوم بتصنيع بعض المعدات التي تحتاجها هذه الدول في الورش المتقدمة التي نملكها أو أن نقوم لها بأعمال الصيانة التي تحتاج إليها في بعض أنشطتها بالمنطقة . .

وهي خدمات وسلع تحتاج إليها هذه الدول وتحصل عليها من الأسواق العالمية . وبالتأكيد فإننا نستطيع أن نلبي هذه الاحتياجات بما يخفف عنا أعباء الدين وبما يضمن لنا استخدام الورش والطاقات الصناعية والفنية المتوافرة لدينا ، وفي هذا المجال فلا شك أننا نعمل على إنتاج معدات تلتزم بالمواصفات العالمية وتخضع للفحص الفني بحيث تتحقق فيها المواصفات العالمية وتحقق بذلك هدف تخفيف عبء الدين . وهدف تلبية احتياجات هذه الدول التي ينبغي أن تشجع هذا الاتجاه لأتنا أصلا مشترون كبار لمنتجاتها

وأعتقد أن بعض المؤسسات المالية المنصفة قد بدأت تتفهم مطالبنا في هذا المجال . . وبدأت تقتنع بضرورة مساعدتنا على تخفيف أعباء أفساط وفوائد هذه الديون .

لكنه من ناحية أخرى هناك نقطةهامة لا تقل خطرًا في إمكانية تخفيف أعباء الديون . . وهي نقطة تتعلق بنا نحن لا بالدول الدائنة . . ولا بالهبئات المالية الدولية ذلك أن توافر البيانات التفصيلية المنظمة لدينا عن هذه الديون سوف يسهم إسهامًا فعالاً في تخفيف أعبائها .

فصحيح أن لدينا حصرًا عامًا للديون موجودًا لدى وزارة التعاون الدولى . . وحصرًا عامًا للديون على مستوى ديون كل دولة علينا ، لكن الحصر التفصيلي على مستوى كل مشروع أزعم أنه غير موجود حتى الآن . . وينبغى أن يكون موجودًا في أقرب وقت ، فهذا الحصر التفصيلي على مستوى كل مشروع وكل قرض سوف يتيح المتابعة الدقيقة لاستخدام كل مشروع للقرض الذى حصل عليه كما سوف يتيح شيئًا أكثر خطورة هو أن تلتزم كل جهة حصلت على قرض لمشروع منتج تنفذه بسداد هذا القرض من عائد المشروع . . فإنى أزعم إن هذا الإزام ليس قائمًا حتى الآن وأن الدولة مازالت الضامن الأوحد لكل قرض تحصل

عليه جهة والمسئول الأول عن سداد هذه القروض وهذا وضع ينبغى أن يتوقف . وينبغى أن تلتزم كل جهة قبل الموافقة لها على الحصول على تمويل من الخارج لمشروع منتج بأن تسدد هذا القرض من عائد المشروع نفسه وبذلك تتخفف الموازنة من عبء تقيل يجثم على صدرها . ويرهق أرقامها . وأعتقد أننا سائرون في الطريق إلى ذلك بعد أن وافقت الأمم المتحدة على تمويل شراء أجهزة كمبيوتر تلتزم بإعداد هذه القاعدة الإحصائية المطلوبة عن الديون بما يضمن المتابعة الجادة لاستخدامها . وللقوائد التى تتحملها بعض القروض بدون استخدام . . والالتزام الدقيق من كل جهة تقيم مشروعًا منتجًا بالقروض بسداد هذه القروض .

ومن المؤكد أن هذه القاعدة الإحصائية مع إعادة بحث مشكلة القروض مع الدول الصديقة سوف يخففان بعض العبء عن الموازنة ، كما سوف يسهم تكثيف الدور المنتج للقوات المسلحة في تخفيف البعض الآخر . 

□

# دروس دفعناتمنها ا

□ □ ونصل فى هذه الحلقة إلى عامل المصروفات المعروفة فى الدوائر الحكومية باسم الباب الثانى من الموازنة . وهو الباب الذى يشمل الاتفاق الحكومى على أبواب الانتقال والكهرباء والمياه وسيارات الحكومة . إنخ . وما يمثله هذا الباب من أعباء تقليدية على الموازنة .

فبالرغم مما يبدو من أنها درجة ضرورية للانفاق لا يمكن الاستغناء عنها . . فإنى أقول أنه ليس هناك في هذا المجال مستحيل . . وأنه بالمراجعة الدقيقة لأوجه الانفاق يمكن ترشيدها ترشيدًا جذريًا كما يمكن تتفيضها بما يضيف قطرات جديدة إلى جهود الترشيد وضغط الانفاق .

○ و فى هذا المجال فإن هناك دائمًا طريقين لتخفيض أعباء الباب الثانى من الموازنة أمام كل حكومة ترغب فى ضغط انفاقها . . الأول : هو خفض بنود الانفاق فى هذا الباب إجباريًا بنسبة مئوية موحدة ومطالبة كل جهة حكومية بأن تدبر أحوالها بمقتضى ذلك .

○ والثانى: هو دراسة كل بند من هذه البنود على حدة ومعرفة أسباب ارتفاع المصروفات فى كل بند ثم معالجة الأسباب واتخاذ الإجراءات التى تحقق التخفيض المطلوب.

□ وفى رأيى أن البديل الثانى هو الأقرب إلى المنطق ، لأن التخفيض العشوائى قد يؤثر على نوعية الخدمات وعلى مستوى الأداء فى بعض الهيئات ، فى حين تؤدى دراسة كل بند على حدة إلى التوصل إلى حلول جذرية لبعض المشاكل بما يضمن تخفيض المصروفات .

فإذا كانت هناك شكوى مثلا من ارتفاع مصروفات الإتارة في الهيئات الحكومية ومصروفات المياه ، فقد يكون الحل بعد الدراسة هو قطع التيار والمياه عن المصالح في ساحة معينة كل يوم لمنع التسيب في استخدامهما ولمنع الإسراف فيهما خاصة وأننا نشكو من ضعف الصيانة في المصالح الحكومية .

وإذا كانت الشكوى من ارتفاع تكلفة وانفاق السيارات الحكومية ، فإن الدراسة قد تكشف عن إجراءات عملية تخفض ما تمثله من أعباء على الموازنة العامة . وهي أعباء فادحة بالفعل ، إذ أن الحكومة والقطاع العام يملكان ما يقرب من ٨٠ ألف سيارة تيلغ قيمتها الرأسمالية حوالي يملكان ما يقرب من ٨٠ ألف سيارة تيلغ قيمتها الرأسمالية بعني أن معدل الاهلاك يستل معدل الاهلاك يمثل ١٠٠ مليون جنيه في السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام . فإذا أضيف إليه المصروفات الجارية التي تتكلفها هذه السيارات وتبلغ حوالي ١٠٠ مليون جنيه فإن ذلك يمثل ٢٠٠ مليون جنيه من الأعباء

المالية كل سنة . . ولا شك أن هذا الرقم يمكن تخفيضه وترشيده بالعديد من الإجراءات الواقعية التي يتم التوصل إليها بعد الدراسة العملية .

كما يمكن أن تتحقق نفس الخطوة بالنسبة لباقى البنود وعلى ضوء دراسة ظروف كل بند وطرح البدائل المختلفة للتوصل إلى « أرشد » انفاق له . . أما التخفيض العشوائى . . كل سنة أو كل عدة سنوات بلا دراسة فلا يؤدى الهدف المطلوب على الوجه الأكمل .

وننتقل بعد ذلك إلى الشق الأكثر خطورة من أبواب الانفاق . . وهو الانفاق الاستثمارى . . وتتشعب الانفاق الاستثمارى . . وتتشعب الرؤية ، فالمعروف أن المشروع الواحد ذا الطاقة الإنتاجية المحددة يمكن أن ينفذ فى دولة ما بما يعادل فرضًا ١٠٠ مليون دولار . . ويمكن أيضًا أن ينفذ نفس المشروع بنفس الطاقة الإنتاجية بما يعادل ٢٠٠ مليون دولار .

ويرجع الفارق الضخم فى التكلفة بين المشروعين إلى اختلاف الكفاءة فى الاشراف على كل مشروع منهما خلال تنفيذه !

○ ○ وفى المرحلة القادمة التى نشد فيها الأوتاد لأقصى مدى لزيادة الإنتاج وتخفيض الانفاق . . لا يمكن أن نسمح بتكلفة استثمارية لمشروع جديد تتجاوز المعدلات العالمية المعروفة . فظروف كل مشروع قد تسمح باختلاف في تكلفته من دولة لأخرى لكن هذا الاختلاف لا يجاوز أبدًا ١٠ إلى ٢٠ لل خفضًا أو ارتفاعًا ، لكن أن يرتفع هذا الاختلاف إلى ما يساوى ١٠٠ لل من تكلفة مشروع مماثل تم تنفيذه في دولة أخرى . . فهذا ما لا يمكن السماح به أو قبوله مهما كانت الأسباب . . ونحن بصدد العمل الجدى لتخفيض أبواب الاتفاق المختلفة .

فعلى سبيل المثال: لدينا مشروعات عديدة نمت دراستها وتصميمها
 عن طريق الخبرة الأجنبية مما جعل تكلفة الدراسة والتصميم تبلغ ما يزيد
 على ١٥ إلى ٢٠ ٪ من تكلفة المشروع.

□ □ وهذا ما لا ينبغى أن يتكرر أو أن نسمح به مرة أخرى! قد نكون قد افتقدنا في بعض المراحل الخبرة التي تسمح لنا بتخفيض هذه النفقات . . لكننا لا بد أن نكون قد اكتسبناها خلال تنفيذ مشروعات الخطة الأولى

وبالتالى فلا بد أن نعتمد على المؤسسات الوطنية فى التخطيط والتصميم أساسا ، فإذا كانت خبرة نادرة نحتاج إليها فى بعض الفروع فلا بأس باستثمارها . . لكن الأصل ينبغى أن يكون هو الاعتماد على الخبرات الوطنية فى كل المشروعات الجديدة .

□ ومن دروس الخطة الأولى أيضًا أننا ينبغى أن تكون لدينا خبرة كاملة بمصادر التوريد وأصول الشراء التي تتبح لنا معرفة المصادر المتاحة للسلع التي نحتاج إليها وأسعارها ومتوسطات الأسعار في الحاضر وفي المستقبل . . فمن أسباب ارتفاع التكلفة أيضًا أننا لم تكن لدينا قاعدة البيانات الكاملة التي تتبح لنا هذه المعرفة قبل الإقدام على الشراء في حالات عديدة ، وإن كنا نحاول الآن توفير هذه القاعدة والاستفادة منها في توفير المال العام وخفض التكلفة .

□ □ ومن أسباب ارتفاع التكلفة الاستثمارية كذلك هو أن معظم مشروعاتنا لا ترتبط ببرامج التمويل تتمشى مع برامج التنفيذ وعندما يتعثر التمويل خلال مرحلة التنفيذ تتعثر المشروعات أو تتوقف لسنوات طويلة أحبانًا مما يزيد التكلفة عند استئنافها أو إلى اعتبار ما أنفق على مراحل التنفيذ التى لم تستكمل إنفاقا مجهدًا . . أو إنفاقًا بلا طائل ! .

وفى هذا المجال لا بد أن يتوقف هذا الحال إلى الأبد . . فلا يجوز أن نقدم على تنفيذ أى مشروع استثمارى قبل أن يتوفر له بالفعل وقبل البدء فيه ، التمويل اللازم ، فليست القضية أن نتقاخر بأننا ننفذ استثمارات قيمتها كذا مليون جنيه . . وإنما القضية هى : كم من هذه الاستثمارات يتم تنفيذها وفقًا للمراحل الزمنية المحددة لها . . وكم منها يضيف إلى الإنتاج القومى خلال شهور إضافات جديدة .

○ ○ ○ وفى رأيى أن استثمارات محدودة مدروسة . . يتوفر لها التمويل الكافى من البداية . . ويتم تنفيذ مراحلها بدقة شديدة ، أفضل لمصر وللموازنة العامة من استثمارات عريضة غير مدروسة يتعثر تنفيذها . . لعدم توفير عناصر التمويل الكافى لها وتطول فترات تنفيذ بعضها إلى ما لا نهاية .

○ ٥ هذه هي أبواب الاتفاق الأساسية التي تؤثر تأثيرًا جذريًا في عجز

الموازنة . والتى تؤدى دراستها وتنفيذ أفضل البدائل المطروحة لترشيدها . إلى تخفيض محسوس فى عجز الموازنة . لكن ترشيد أبواب الاتفاق ليست الوسيلة الوحيدة لتخفيض عجز الموازنة . وإنما تأتى على نفس الأهمية أن نعمل على زيادة موارد الموازنة بما يحقق نفس الهدف . وموارد الموازنة العامة فى مصر معروفة ومحددة وتتمثل فى موارد الممارك . والضرائب . ومبيعات الإنتاج الوطنى المملوك للدولة كعائدات السويس وعائدات السياحة . وغيرها .

وفى كل هذه المجالات ينبغى أن نصل بكل الجهد والطاقة لإضافة المزيد
 من العائدات إلى موارد مصر . . وينبغى أن نستخدم كل الطرق العلمية
 المعروفة لتحقيق ذلك .

○ فعى مجال الثروات الطبيعية علينا أن نستفيد من تجربتنا فى الكشف عن البترول وفى تكثيف الاستفادة من المعادن التي يضمها باطن الأرض فى بلادنا . فلدينا بعض الثروات المعدنية قد لا نستطيع استكشافها واستغلالها إذ اشاركنا فى ذلك شريك يحصل على نسبة من الإنتاج لأن الكشف عنها يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة ومال يقبل بالمخاطرة . . فلماذا لا نتجه للتوسع فى الاستفادة من هذه الثروات بهذه الطريقة . . وعلى غرار ما اتبعناه فى الاستفادة من هذه الثروات بهذه الطريقة . . وعلى غرار ما اتبعناه فى النسقية الذهب .

٥. ولماذا أيضًا لا نكثف من استفادتنا من الثروات الطبيعية الأخرى التى لا تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة ولا إلى تمويل ضخم للاستفادة منها كالمسطحات المائية . وأمامنا تجارب ناجحة لبعض دول العالم التى استطاعت أن تغير من تركيب الاستهلاك البروتيني لشعوبها وأن تتجه بها لزيادة الاعتماد على الاستهلاك البروتيني الأوفر والأرخص كالأسماك واللحوم الداجنة .

○ ○ وفى مجال الموارد الأساسية للدولة تأتى قضية عائدات الجمارك التى تحتاج إلى تكثيف الجهد لزيادة موارد الدولة منها . . وفى تصورى أن أفضل البدائل لذلك هو أن نتعرف من خلال الدراسة الدقيقة على تركيبة وارداتنا فى ضوء الخطة الخمعية القادمة . . وأن يتحدد هيكل التعريفة الجمركية على أساسها . . ثم يوضع أمام المختصين أكثر من تصور لتحقيق

أعلى عائدات من الجمارك . . بما لا يؤثر على خطة التنمية . . ولا على دورة النشاط الاقتصادى .

○ كما ينبغى أن تعاد دراسة قضية الإعفاءات الجمركية . . لترشيدها بقدر الإمكان . . وأن نكثف الجهود لرفع كفاءة الإدارة الجمركية . . وزيادة فترتها على جباية حق الدولة من الجمارك . . ولعلى أكون أكثر صراحة فأطالب بضرورة إيجاد وسيلة تقلل من دور الجمارك في تحديد القيمة الجمركية التي يتم تحصيلها . أو بمعنى آخر يحقق تحييد دور الادارة الجمركية في تحديد هذه القيمة ، كما يجرى في بعض الدول الأوروبية التي تتبع نظام قيام المستورد بتقديم مستنداته لأحد البنوك عن السلع المستوردة التي افترب موعد وصولها محددًا فيها التعريفة الجمركية الخاصة بها ويقوم بسداد القيمة الجمركية عليها في البنك ، بحيث إذا ما وصلت السلع تم الإفراج عنها على الغور . .

وتقع المسئولية بعد ذلك على كل من يحاول أن يتلاعب في المواصفات أو النوعية المستوردة .

○ ونأتى بعد كل ذلك إلى قضية القضايا . . وهى الضرائب . القد قبل الكثير في قضية الضرائب . . ولم يعد هناك ما يمكن أن يضاف إليه . . لكنى أقول أن علاج المشكلة الاقتصادية لن يحقق أول أهدافه ما لم يساهم كل مواطن عامل بمصر كل حسب قدرته في تمويل خزانة الدولة بجزء محدود من أرباحه . . ويحيث لا يعفى من هذه المشاركة الضرورية إلا العاجزون عن الكسب فقط .

إننا لا نريد من كل مواطن إلا أن يدفع حق الدولة والمجتمع عما يحققه من دخل وأرباح . . مهما كانت مشاركته ، ذلك أنه كلما اتسعت قاعدة ممولى الضرائب زادت الحصيلة وزادت مشاركة المواطنين في تخفيف العبء عن موازنة بلادهم .

○ وأستطيع أن أقول . . أنه لا تفكير في فرض ضريبة موحدة على جميع المواطنين . . لكنى أستطيع أن أقول أن توافر نظام متكامل للمعلومات عن الوحدات الخاضعة للضريبة تتم من خلاله مراجعة الدخول بأساليب موضوعية سوف يؤدى في وقت قريب إلى ضمان حصول الدولة على حقها المشروع من

دخول المواطنين العاملين . . وبحيث لا يعفى من هذه المساهمة سوى العجزة فقط . . ولا أغفل هنا دور الوازع الوطنى اسداد الضرائب . . ولا دور الحملات القومية لدعوة المواطنين للمشاركة في بناء بلادهم عن طريق سداد حق المجتمع عليهم . .

وحين يتحقق ذلك . . فلسوف نكون قد خطونا خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادى . . وفي طريق علاج الموازنة مع تنفيذ باقي الخطوات الأخرى . .

# ٤

# المسيزان المسائل

□ □ ونصل إلى قضية أساسية أخرى من أهم أسباب المشكلة الاقتصادية. إنها هذا العجز المعوق للانطلاق في ميزان المدفوعات في بلادنا!

إننى أتصور أن هذه المصطلحات الاقتصادية لم تعد في حاجة إلى تعريف بعد أن ترددت على الشفاه طوال الثلاثين عاما الماضية في مناقشات الخبراء والمسئولين لأسباب المشكلة الاقتصادية في مصر..

وبالرغم من ذلك فلا بأس بأن نقول أن ميزان المدفوعات هو السجل الذى ترصد فيه إيرادات الدولة بالعملات الأجنبية . . ومصروفاتها بالعملات الأجنبية أيضًا . . فإذا زادت الإيرادات عن المصروفات كان الميزان دائنًا وإذا زادت المصروفات كان الميزان مدينًا « ومائلا » وظهر ما يسمى بعجز ميزان المدفوعات ، وهو المشكلة الأساسية لمعظم دول العالم الثالث ولعدد كبير أيضًا من دول العالم المتقدم !

وهذا الميزان المائل بالذات هو أخطر مشاكلنا الاقتصادية في الوقت الحاضر مع مشكلة عجز الموازنة العامة .

ولكى نناقش إمكانية تحسين موقف ميزان المدفوعات كخطوة أساسية فى طريق الإصلاح لا بد أن نعرف أولا : ما هى مواردنا من العملات الأجنبية وما هى وجوه انفاقنا منها .

 أما وجوه الاتفاق فهي ما تدفعه الدولة من عملات أجنبية لاستيراد المنتجات الغذائية الضرورية واستيراد الآلات والمعدات واستيراد السلع الوسيطة للمصانع المصرية واستيراد السيارات ووسائل الركوب إلى جانب ما ندفعه من أقساط وفوائدها.

 أما أبواب الإيرادات من العملات الأجنبية فتتمثل فيما يحققه تصدير البترول وقناة السويس من عائدات إلى جانب حصيلة بيع المنتجات الزراعية وما نحصل عليه من مساعدات خارجية.

وخطورة وجود عجز في ميزان المدفوعات واستمراره هو أن الدولة تضطر للاقتراض لسداد هذا العجز . . والاقتراض يعنى أن ندفع فوائد للقروض وهذه الفوائد لا مفر من تحميلها لأسعار السلع التي نشتريها . . ومعنى ذلك ارتفاع أسعار هذه السلع في الداخل .

وهناك عامل آخر من سلبيات وجود العجز . . هو أن زيادة الحاجة إلى النقد الأجنبى . عما هو متاح منه يعنى دائمًا ارتفاع سعر النقد الأجنبى . . مما يؤدى إلى زيادة معدلات الأسعار .

ومع وجود هذا العجز فإن الدولة قد تتردد في سداد بعض ديونها . . فتكون

النتيجة زيادة صعوبة الاقتراض لسداد العجز . . مما يشكل وضعًا اقتصاديًا صعبًا . .

وكل هذه الأوضاع تفرض علينا أن تكون خطوة الإصلاح الأساسية هي تقليل الحاجة إلى النقد الأجنبي . . مع العمل بكل جهد ممكن لزيادة مواردنا منه .

#### كسيف ؟

#### هذا هو السوال!

إن تقليل الحاجة إلى النقد الأجنبى تعنى بالضرورة تضييق المجالات التى نستخدم فيها النقد الأجنبى . وأول هذه المجالات هو شراء المنتجات الغذائية من الخارج . إننا نستورد من الخارج قمحًا ودقيقًا بما يعادل حوالى ألف مليون!! . . ونستورد ذرة بما تتراوح قيمته بين ٣٢٥ و ٤٠٠ مليون! . . وزيوتًا للطعام بحوالى ٤٠٠ مليون! . . وسكرًا بحوالى ١٥٠ مليون! . . ولحومًا ودواجن وأسماكًا بحوالى ١٠٠ مليون! . . ومنتجات ألبان بحوالى ٥٠ مليون! . .

ويكثف ذلك أنها كلها سلع أساسية لا نستطيع أن نحرم المواطن منها . . لكننا بكل تأكيد نستطيع أن نوفر من الأعباء المالية التي تمثلها عن طريق تقليل الفاقد الذي يتسرب منها . . كما نستطيع عن طريق بعض الإجراءات الأخرى أن نرشد استخدامها .

○ فلا شك أن استهلاك المواطن المصرى مثلا من القمح يمثل أعلى متوسط استهلاك للفرد منه في العالم كله! فهو يبلغ حوالى ١٨٥ كيلو من القمح سنويًا أى حوالى ١٠٠ رغيف من الخبز بمتوسط ٢٠٥ رغيف في اليوم للمواطن المصرى من الشيوخ إلى الأطفال الرضع.

○ ولا شك أن جزءًا لا يستهان به من هذا الاستهلاك العالى يتسرب إلى القمامة وإلى إطعام الحيوان في بلادنا . . حيث أن القمح هو أرخص علف حالبًا .

فإذا كنا لا نستطيع أن ندخل حزام إنتاج القمح العالمي فإننا نستطيع على الأقل أن نزيد إنتاجنا من العلف لكي يقل تسرب القمح إلى إطعام الحيوانات كما نستطيع أن نضيع برنامجًا 1 0 أو 1 سنوات لزيادة المساحة المزروعة بالقمح عن طريق

تحفيز المزارعين على زراعته من خلال زيادة أسعاره فى حدود أن تبقى أقل من أسعار القمح المستورد . مع تكثيف جهود زيادة غلة الفدان منه . . أما الذرة فإن أسعارها تدعم دعمًا كبيرًا . . حيث نستورد الطن به ٣٢٠ دولارًا ونطرحه بنظام الحصص لأصحاب مزارع الدواجن بسعر ٦٠ جنيهًا للطن .

ويفتح ذلك الباب لراغبى الاتجار في الحصص وتحقيق الأرباح منها دون إضافة أي إنتاج جديد للثروة الداجنة . ولمواجهة هذا الخلل هناك بديلان :

الأول : أننا إذا سلمنا أصحاب مزارع الدواجن ذرة مدعومة فلا بد أن تسلمنا هذه المزارع مقابلا لها إنتاجًا من الثروة الداجنة كما يحدث في حصص الغزل حيث تتسلم المصانع غزلا وتسلمه نسيجًا .

□ والثانى: أن من لا يرغب فى الارتباط بذلك فعليه أن يستورد الذرة من الخارج بأسعارها العالمية. وقد يؤدى هذا البديل إلى ارتفاع سعر الدجاج «الحر » فى حدود ٤٠ قرشاً للدجاجة لكن الدجاج المربوط على البطاقات لن تزيد أسعاره وتكون بذلك قد قضينا على أرباح الوسطاء وضمنا وصول الدعم لمستحقيه . . وحققنا مبدأ أن يدفع القادر ثمن سلعته . ثم نأتى إلى الزيوت . . إننا نعتمد أساسًا على بذرة القطن وفول الصويا كمصادر لزيوت الطعام وهما محصولان صيفيان . . لذلك لا تعمل المعاصر سوى فى الصيف أما في الشناء فنستورد زيونًا من الخارج تصل إلى مصر بتكلفة قدرها ١٣٥ قرشًا للكيلو . . بسعر البنك المركزى للدولار ، فتطرح فى الأسواق على البطاقات بسعر ١٠ و ٢٠ قرشًا .

ولكى نقلل من استيراد الزيوت لا بد أن نزيد من إنتاجنا من النباتات التى تعطى الزيوت ، لكن الضجة التى ثارت حول زيت الشلجم الذى ثبت علميا بقرارات الهيئات وآخرها قرار قسم الأغذية والأدوية فى الولايات المتحدة خلوه من أى شوائب ضارة بالإنسان ، هذه الضجة كانت كفيلة بتأخير اتخاذ القرار بتعميم زراعة نبات الشلجم الغنى بالزيوت ، رغم أنه قرار أساسى التخفيف من العبء على ميزان المدفوعات . فلقد كنا نستطيع أن نوفر عن طريق زراعته حوالى ٠٠٠ مليون دولار كما كنا نستطيع أن نوفر من ٢٠٠ مليون دولار مما ننفقه على استيراد الذرة حيث أن فضلاته تستخدم كأعلاف ، فإذا كنا نستطيع بالترشيد أن نوفر ٢٠٠ مليون دولار فإننا بذلك نسطيع توفير حوالى ٢٠٠ مليون دولار فإننا بذلك نستطيع توفير حوالى ٢٠٠ مليون دولار أينا بذلك ميزان المدفوعات .

وما يقال عن ترشيد استخدام القمح والذرة يقال أيضًا عن استهلاك السكر . . فلا شك أن معدلات استهلاكنا منه عالية في الوقت الذي يتجه فيه العالم المتقدم لتقليل الاستهلاك الفردى منه حرصًا على الصحة العامة ولأن قصب السكر مجهد للأرض الزراعية ومكلف في زراعته وكذلك البنجر فإننا لا نستطيع أن نزيد من إنتاجنا المحلى من السكر كثيرًا . . لكننا نستطيع بالتأكيد أن نركز على ترشيد استهلاك السكر بزيادة الوعى الصحى . . مما يؤدى إلى نقليل استورادنا منه .

وفى المحصلة النهائية فإننا إذا كنا ندفع سنويًا حوالى ٣ آلاف مليون دولار لاستيراد مجموعة المنتجات والمواد الغذائية من الخارج . . فإن من الضرورى ومن خلال برنامج جاد أن نتوصل خلال ٣ أو ٤ سنوات إلى خفض هذا الرقم بقدر معقول يسهم في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات .

فإذا كنا نمتطيع أن نتوصل إلى ذلك بالنسبة لمجموعة المواد الغذائية فإننا نستطيع بلا شك أن نحقق نفس الهدف بالنسبة لمجموعة مواد البناء التي نستوردها من الخارج، وهي الأسمنت وحديد التسليح والأخشاب والزجاج، وندفع لها حوالي من ٢٠٠ إلى ٧٠٠ مليون دولار سنويًا.

ومن العوامل الإيجابية المساعدة على تحقيق ذلك أن كل مواد البناء ما عدا الخشب لها قاعدة صناعية في مصر ، كما أن جزءًا من المواد الخام اللازمة لها متوافر في بلادنا .

وهذا الهدف بالذات يتابع خطوات التوصل إليه الرئيس مبارك شهريًا . .

 <u>o من غير المعقول</u> مثلا أن نستمر في استيراد الأسمنت وهو عبارة عن طفلة تطحن وتمزج تحت درجة حرارة معينة ، ونحن لدينا هذه الطفلة . .
 ولدينا صناعة قوية للأسمنت .

 ومن غير المعقول أيضًا أن تكون لدينا صناعة قديمة نسببًا لحديد التسليح وقاعدة صناعية لإنتاجه نستطيع أن تتوسع فيها لتلبية احتياجاتنا ثم نستمر في استيراد حديد التسليح من الخارج. ومن غير المعقول أن تكون لدينا صناعة عريقة وجيدة كصناعة الزجاج ثم نستمر في استيراد الزجاج.

لقد توقفنا عن استيراد المواسير . . وكان من غير المعقول أن نستمر في

استيرادها ولدينا صناعة لها . . لكى نستمر فى تحمل أعباء وتكاليف إضافية « لاستيراد الهواء » كما يقول البعض ! حيث كنا ننقل هذه المواسير على المراكب إلى مصر وندفع المبالغ الكبيرة لشحنها التى تقدر بالحيز الذى تشغله هذه المواسير من المراكب . . بغض النظر عن أن هذا الحيز معظمه فراغ فكأننا كنا ندفع بالدولار لشحن الهواء إلى مصر أو لاستيراده .

والمؤكد بعد ذلك أننا قادرون ـ إذا كثفنا الجهود لدفع صناعة مواد البناء فى مصر وأدرنا عملية تنفيذ المشروعات التى تحت الإنشاء فى بلادنا إدارة جيدة ـ أن نخفض وارداتنا من مواد البناء من حوالى ٢٠٠ أو ٧٠٠ مليون دولار إلى حوالى ٢٠٠ مليون دولار على أقصى تقدير بحيث يقتصر استيرادنا منها على استيراد الخشب فقط ! .

ولا شك أن هذه الخطوة ضرورية للإصلاح . . ولعلاج ميزان المدفوعات . . فإن لدينا برامج طموحة للتشييد . . تتكلف حوالى 0.0 مليون جنيه تمثل 0.0 من حجم الخطة تقريبًا . فعندما لا يمثل المكون المحلى لهذه المشروعات أكثر من 0.0 فهذا يعنى أننا نحتاج إلى مكون نقد أجنبى يمثل حوالى 0.0 أو 0.0 من حجم هذه المشروعات وهذا غير معقول . . ولا يمكن أن يستمر طويلا . . وعندنا القاعدة الصناعية التي يمكن أن تسهم في حل هذه المشكلة . .

ولأن هذه الصناعات مكلفة . . حيث يتكلف مصنع الأسمنت الذى ينتج مليون طن حوالى ١٢٠ إلى ١٤٠ مليون دولار . . ويتكلف مصنع حديد الدخيلة الذى سيبدأ إنتاجه بعد ٣ شهور حوالى ٨٠٠ مليون دولار .

فإن السؤال الهام لا بد أن يكون : هل نستطيع أن نصنع بعض أجزاء هذه المصانع الضخمة الباهظة التكاليف ؟

والجواب . . نعم نستطيع بالطاقات المتوافرة في الهيئة العربية للتصنيع ويالمصانع التابعة لقطاع الإنتاج الحربي ويمصانع قطاع الاستاعة أن نصنع الجزء الأكبر من مصانع إنتاج الأسمنت ، كما نستطيع أيضًا أن نصنع الجزء الأكبر من مصانع إنتاج السكر وتم ذلك بالفعل في مصر بالنسية لبعض الوحدات الجديدة .

ولا بديل أمامنا سوى أن نقتحم مجال صناعة المصانع لأتنا إذا كنا في

برامج التصنيع خلال السنوات العشر القادمة نحتاج إلى إقامة مصنع يتكلف مثلا ١٤٠ مليون دولار فإن تصنيع نصف مكوناته وآلاته محليًا يعني توفير ٧٠ مليون دولار ورفع عبئها عن ميزان المدفوعات .

فعندما بدأنا برامج التصنيع في عام ١٩٦٠ كان الاعتماد الأساسي على استيراد الآلات والمعدات من الخارج ، ولم يكن واردًا تصنيع أجزاء من هذه المصانع في مصر . . فكنا نستورد المخابز والمحالج ومصانع الأسمنت ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي ومعدات الزراعة إلغ . . . وهو ما ينبغي أن نتجاوزه إلى ضرورة إنتاج وتصنيع بعض ما نحتاج إليه من مصانع . . أو بعض مكوناتها ولدينا القاعدة الصناعية التي يمكن أن تصبح أساسًا متينًا لذلك .

ولا بد أن تتواكب هذه الخطة . . مع الخطة الأخرى التى تجرى دراستها لحصر الطاقات الصناعية فى مصر وهى حوالى ٩ آلاف مصنع ، وكذلك إنشاء قاعدة معلومات علمية عن طريق الحاسب الآلى عنها تسمح بدراسة لكيفية استغلال هذه الطاقات الاستغلال الأمثل الذى يضمن زيادة إنتاجها من السلع وإضافة المزيد من السلع التى يمكن إنتاجها . . بما يقلل من الحاجة إلى استيراد السلع المصنعة من الخارج . .

ومن أسف أن هذا الحصر الذى بدأ العمل فيه منذ شهورين . . على مستوى كل مصنع . . لم يكن موجودًا من قبل . . ولو توافر لأتاح للمخططين أن يعملوا على زيادة إنتاج السلع وتخفيض استيرادها من الخارج . .

ومن المؤكد أن هذه القاعدة من المعلومات سوف تتبح عند إعداد الخطة الخمسية الثانية التعرف على قدراتنا الصناعية . . واستخدامها في تصنيع بعض المصانع . . والمعدات والسلع المستوردة وقد بدأ ذلك بالقعل عند دراسة توفير وحدات محطات الصرف الصحى حيث تم الاتفاق على تكليف بعض المصانع المصرية بإنتاجها بدلا من استيرادها من الخارج . .

وحدث ذلك أيضًا بالنسبة لإنتاج بعض عربات السكة الحديد الفاخرة التى نستوردها من الخارج . . التى تبين أننا نحتاج فقط إلى قدر من المعرفة الفنية لإنتاجها بنفس طاقات صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر .

وهذه القاعدة من المعلومات سوف تكون متاحة للجميع بحيث ترشدهم إلى

إمكانية تصنيع المعدات والآلات والسلع التي يحتاجون إليها في مصر قبل التفكير في استيرادها أو التعاقد على المشروعات الكبرى .

و هكذا يمكن أن تتضافر الجهود لتقليل الحاجة إلى النقد الأجنبي الذي يرهق ميز إن المدفوعات في بلادنا .

ويبقى الشق الآخر من هذه المهمة الوطنية ، وهو العمل بكل الطاقات والجهود لزيادة مواردنا من النقد الأجنبى . فكيف تتحقق هذه المهمة الصعبة ؟ .

لقد شهدت مواردنا من تحويلات المصريين التى تمثل المصدر الأول للنقد الأجنبى انخفاضًا كبيرًا ومفاجئًا خلال الفترة الماضية ، وهذا الاتخفاض لا يتناسب أبدًا مع عدد المصريين الذين فقدوا أعمالهم فى المنطقة العربية خلال الفترة الماضية حيث لم تزد أعداد العائدين من الخارج عن ٥ ٪ . . فلماذا انخفضت تحويلات المصريين فى الخارج ؟

لا بد أن نعترف أنه قد اتخذت خلال العامين الماضيين بعض الإجراءات التى أثرت على عنصر الأمان الذي ينبغي توافره لكي تتدفق التحويلات بالقدر المطلوب ، كما أثرت على القنوات التي تتدفق من خلالها هذه التحويلات . . ولم تراع البدائل التي طرحتها هذه الإجراءات حتمية وجود قنوات ميسرة تتنقل من خلالها هذه التحويلات في أمان وبالأسعار العادلة . .

فإذا كان تجار العملة قد ارتكبوا تجاوزات ضارة . . فلقد كان من الضرورى قبل أن نسد قنواتهم أن نوفر البدائل الميسورة التى تكفل استمرار التدفق بنفس المعدلات فضلا عن زيادتها .

وكان من نتيجة سد الأبواب . . قبل التفكير فى فتح الأبواب البديلة المقنعة أن ارتفعت أسعار الدولار فى مصر خلال ٨ شهور بمقدار ٧٥ قرشًا بعد أن كانت ترتفع بمعدل ٥ إلى ٨ ٪ سنويًا ، وقد ساعد كل ذلك بالتأكيد على المضاربة على الدولار . . ويعنى ارتفاع الدولار أن القنوات الحائية مازالت غير قادرة على اجتذاب الأموال الموجودة فى الخارج .

لذلك فإن علينا أن نتحرك بنشاط وجدية في المنطقة العربية وفي أماكن تجمعات المصريين لطرح البدائل المدروسة لاجتذاب أموال المصريين إلى

بلادهم من خلال قنوات شرعية عالية الكفاءة ومن خلال شركات لتجميع الأموال ومن خلال شركات لتجميع الأموال ومن خلال نظم مأمونة لاستثمار هذه الأموال في مصر . . فلا شك أن من أسباب نقص استثمارات المصريين بالخارج في بلادهم إلى جانب متاعب البيروقراطية ، هو ما تعرض له البعض منهم من حوادث استغلال ونصب ومشروعات وهمية للإسكان وغيره .

إن مدخرات المصريين ومن خلال دراسة علمية اجراها الدكتور عاطف عبيد عام ١٩٨١ لا تقل أبدًا عن ٩ بلايين دولار في السنة لكن ما يحول منها إلى مصر لا يمثل إلا نسبة ضئيلة . . وتبقى معظم هذه الأموال في الخارج فيستفاد بها هناك وتحرم من الاستفادة بها بلادهم .

ولا بد من تهيئة المجالات التي تجتنب هذه المدخرات إلى مصر وهي حاليًا الإسكان ، والأرض الزراعية والمشروعات المهنية الصغيرة ، ومازالت هذه المدخرات تتهيب المشروعات الاستثمارية بسبب قصص الفشل التي تعرضت لها بعض الشركات المماثلة .

ولا بد من أن نستفيد من تجارب الدول الناجحة فى اجتذاب مدخرات أبنائها العاملين فى الخارج كتركيا وتونس ، ولا بد من أن نطرح عليهم المشروعات الصغيرة المأمونة التى يمكن أن يساهموا فيها والمساكن التى يمكن أن يشتروها بالعملات الأجنبية .

كما لا بد أن نفكر في طرح المساكن الفاخرة المغلقة حاليًا في مصر لعجز المصريين عن التقدم لشرائها بسبب ارتفاع أسعارها وتقدر بحوالي من ٢٠ إلى ٣٠ ألف شقة للبيع بالعملات الاجنبية للمصريين في الخارج والداخل . ولغير المصريين أيضًا على أن تتم التحويلات عن طريق البنك المركزي وبالأسعار المعلنة ولن يمثل ذلك أي ضغط على مشكلة الإسكان ، لأن هذه المساكن ليست جزءًا من العرض المتاح لمحدودي الدخل .

أما القضية الأخرى لزيادة الموارد من العملات الأجنبية فهى ضرورة زيادة الصادرات الصناعية المصرية . . وصادرات الحاصلات الزراعية وما يسمى بالصادرات الخدمية وهى السياحة . فمن غير المعقول أن تزيد مواردنا من هذه الصادرات على ٤٠٠ مليون دولار من الحاصلات الزراعية و ٢٠٠ مليون دولار من الصادرات الصناعية و ٣٠٠ أو ٤٠٠ مليون دولار من الصادرات الصناعية و ٣٠٠ أو ٤٠٠ مليون جنيه من السياحة . وهذه المجالات تتطلب جهودًا أكبر لتحقيق عائدات أعلى منها وإمكانات تحقيق أرقام منها متاحة وخاصة في مجال السياحة . . فإن عدد السياح حتى الآن ورغم ما شهدته السياحة من اهتمام وتحمن واضح في الخدمات والمرافق التي تؤثر فيها ، مازال حوالي ١,٥ مليون سائح . .

ولا بد أن نعمل خلال وقت قصير على أن يرتفع عدد السياح الذين يتعاملون مع الفنادق إلى مليونى سائح كل سنة ، ذلك أن مليونى سائح يمكن لو أقام كل منهم اليال في مصر ينفق خلالها حوالى ألف دولار ، أن يضيفوا إلى مواردنا من العملة الأجنبية حوالى بليونى دولار ، وبدون أى استثمارات جديدة في مجال الفندقة لأن الطاقة منها كافية الآن .

ومجال السياحة في رأيي يمثل لنا تحديًا لا بد أن نخوضه بكل كفاءة وأن نحقق منه أعلى الإيرادات المتاحة لتخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات .

كذلك لا بد فى رأيى أن نستمر فى تصدير البد العاملة للخارج بشكل مخطط . و رغم أن الدول البترولية تشهد متاعب اقتصادية الآن بسبب الخفاض أسعار البترول إلا أنه من المتوقع خلال ٧ سنوات أن تعود أسعار البترول إلى ما كانت عليه تقريبًا وأن تواصل هذه الدول خططها للتعمير والإنشاء ، وبعد انتهاء حرب الخليج فإن إيران ستبدأ تعمير بلادها . . وسيواصل العراق التنمية والتعمير وكذلك سيعاد تعمير لبنان . .

وستظل مصر مصدرًا أساسيًا لليد العاملة المدرية وعلينا أن نستمر في إعداد وتكوين العمالة الفنية المدرية .

أما تصدير السلع للخارج فإنه يحتاج إلى وقفة طويلة . . لأن تصدير سلعة لأسواق خارجية يعنى أن تكون لها مزايا نسبية فى الجودة والتكلفة فضلا عن الالتزام بالمواصفات وشروط التعاقد ، وهذه العملية كلها تحتاج إلى صحوة كبرى تشمل جميع الأجهزة العاملة فى مجالها . . والأجهزة التى ترتبط بها .

○ ○ فلا بد من اختفاء كل معوقات التصدير ولا بد من تشجيع

المصدرين على زيادة صادراتهم وارتباد الأسواق الجديدة . . وأن نهيئ علم كل التيسيرات الممكنة . .

○ ولا بد من تشجيع كل نظم التجارة والتصنيع التي تضيف إلى
 مواردنا من العملات الأجنبية المزيد كنظام « الدروياك » .

○ ولا بد من تشجيع تبادل السلع مع الدول الموردة لمصر على
 مستوى الدول وعلى مستوى الشركات.

فكل خطوة من هذه الخطوات تعنى إضافة قطرات جديدة إلى نهر الموارد من العملات الأجنبية التى نحتاج إليها لكى نشترى بها المواد الغذائية والسلع الضرورية . . ولكى نخفف الضغط على ميزان مدفوعاتنا المائل بحدة إلى ناحية الحجز .

ولكى نتطلع بأمل إلى حلم ليس مستحيلاً يعتدل فيه الميزان المائل . . وتتخلص فيه مصر من إحدى مشاكلها الاقتصادية الأساسية .

## حكايننامع صندوق النقد

□ أعرف أن كلماتى هذه سوف تغضب بعض من تستهويهم الشعارات العامة والعبارات الربائة غير محددة المعانى . . ولا يد من هذه الكلمات . ولا يد من ايداء الرأى بكل حرية فيما نختلف حوله من قضايا . . لأن ايثار السلامة الذى قد يفضله البعض لا يحل قضية ، ولأن تأجيل الخلافات لا يقضى على أسبابها . . لكن المواجهة الموضوعية وحدها هى الكفيلة بتديد الأوهام . واقناع المخالفين لنا في الرأى والموقف . .

ولا خطأ أبدا في أن نختلف وتختلف آراؤنا ومواقفنا من أية قضية . لكن الخطأ هو أن تكون وسيلتنا في الخلاف هي الشتائم والسخائم واطلاق الاتهامات بلا بينة ولا دليل . . فهذا ما لا أومن به وما أرفضه دائما ولا أرى فيه وسيلة إلى الثراء الحياة السياسية في مصر بالأفكار والتجارب . . وهو أيضا ما أرفض أن استدرج إليه بالحدة المفتعلة في تناول القضايا من جانب البعض . . أو بالاستنفار والتداعي لخوض المعارك الوهمية واطلاق الأعيرة الكلمية من جانب من يتصورون أنهم يخدمون بلادهم بهذه الانفعالية المتشنجة الهوجاء التي لا تكسب للرأى نصيرا . . ولا تقنع خصما بحقيقة . . فيعلوا صوت الغضب بلا قضية . . ويضيع الرأى في ضجيج الصراخ والعويل . . وتتوارى الحقائق خلف ركام الانفعالات .

وهذا ما لا أريده لنفسى وللمخالفين لمى فى الرأى فى نفس الوقت . . وهذا أيضا ما لا أتمناه للحياة السياسية فى بلادى إذ أنه كلما ارتفع صوت الانفعال . . تراجع صوت العقل . . وناهت الحقائق . . واختلطت الأوراق والعكس دائما صحيح !

وفى هذا الحديث فإنى أريد أن أتناول بموضوعية ما يحلو للبعض من كتاب ورجال المعارضة تسميته « بشروط » صندوق النقد الدولى لمعاونة مصر ماليا . . وتدخله فى سياسات مصر المالية والاقتصادية « وفرضه » عليها اجراءات معينة مقابل موافقته على تقديم عون مالى جديد لمصر .

○ ○ وفي البداية أقول إنني لن أدافع عن صندوق النقد الدولي لسبب بسيط هو أنه يملك الدفاع عن نفسه إذا هوجم لكني أريد أن أوضح بعض الحقائق حول هذه الضجة التي يثيرها بعض رجال المعارضة عن الصندوق فأقول: إن صندوق النقد هيئة دولية تساعد دول العالم على تتخيص أسباب متاعبها المالية والاقتصادية وتعينها على اتباع خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي وهو في ذلك لا يتطوع بهذا التشخيص . ولا هذا العلاج . . وإنما يتقدم به حين تطلب منه دولة ما الحصول على قروض كبيرة لاصلاح ميزان مدفوعاتها . . فيقوم بم كل بنك من دراسة لأحوال طالب القرض ودراسة مدى قدرته على السداد . . فإذا رأى في هيكله المالي خللا لا يسمح له قدرته على السداد . . فإذا رأى في هيكله المالي خللا لا يسمح له قدرته على السداد . . فإذا رأى في هيكله المالي خللا لا يسمح له

بالسداد، فإنه يتقدم له بالنصيحة لاصلاح هذا الخلل ضمانا لقدرته على سداد ما يقترض ، وطالب القرض مخير بين أن يقبل أو يرفض هذه النصائح . . لكنه ليس مخيرا في أن يقرض على الصندوق أن يعطيه ما يريد في حالة رفضه اجراء هذه الاصلاحات .

ورضينا أم أبينا فإن شهادة هذا الصندوق لآية دولة بأن اقتصادها سليم أو يسير فى طريق الاصلاح وأن وضعها المالى مطمئن حتى ولو كان يعانى المتاعب فى الوقت الحالى فإن هذه الشهادة تعنى بالنسبة لهذه الدولة هذه الحقائة، :

- □ اعطاؤها تسهيلات ائتمانية من الصندوق بشروط ميسرة تساعدها على سد
   العجز فى ميزان مدفوعاتها
- □ مساعدة هذه الدولة على إعادة جدولة ديونها على أساس أنها تسير في طريق الاصلاح المالي والاقتصادي بخطوات جادة .
- □ تعتبر هذه الشهادة بمثابة ضوء أخضر لكل الدول التي ترغب في القيام باستثمار ات جديدة في هذه الدولة . . . بأن الاستثمار فيها آمن ومربح للطرفين . .

ومصر بعد ذلك ليست « بدعة » فى التعامل مع هذا الصندوق فهى أو لا عضو فيه منذ سنة ١٩٤٥ وتعتبر من الدول المؤسسة له ، وقد سبقتنا نحو ٧٠ دولة فى عقد الاتفاقيات مع الصندوق لاصلاح موازين مدفوعاتها والعصول على قروض وتيسيرات منه بغير أن يعلو الضجيج بأن الصندوق « يملى » عليها شروطه ويتدخل فى شئونها الداخلية .

○ ○ ورغم ذلك فلا بد من أن أشير إلى أننى لا أرى أية حساسية فى الحديث عما نريده من صندوق النقد الدولى . . وعما بريده الصندوق منا لكى يحقق لنا مطالبنا ويضمن استرداد قروضه وتبسيراته . فصندوق النقد ـ كما قلت هو « بنك » يقدم القروض ويطلب الضمانات فاما أن نقبلها أو نرفضها بلا حساسيات . . وبلا مزايدات ، وبلا استرجاع لذكريات مريرة عما حدث في ١٨ و ١٩ يناير سنة وبلا . ١٩٧٧

فالظروف مختلفة تماما بين ما جرى في عام ١٩٧٧ وبين ظروفنا الآن في

كل شيء . . ابتداء من طريقة معالجة المشاكل إلى طريقة مصارحة الجماهير بالحقائق التي لا تسمح لأحد بأن يبني قصورا فوق الرمال . .

كما أن أوضاعنا الاقتصادية مختلفة أيضا عما كانت عليه في ٧٧ ، فنحن الآن نعتمد سياسة مصارحة الجماهير بالحقائق بلا التواء . والجميع يعرفون أن أوضاعنا الاقتصادية الآن أكثر صعوبة من أوضاعنا في عام ١٩٧٧ ، فلقد كان هناك في ذلك الوقت تصور لموارد اضافية يمكن أن تخفف من متاعينا أما الآن فإن مواردنا لا تزيد وإنما تتناقص . وبلادنا ماضية في خطوات جادة للاصلاح المالي والاقتصادي . . باصرار يشهد لها به الخصوم قبل الأصدقاء ، وتمسكنا بهذا الاصلاح لا نهدف من ورانه إلى حماية المحصول على قروض صندوق النقد وإنما نهدف منه أساسا إلى حماية مستقبل أجيالنا القادمة . .

فلا مبرر إذن للحساسية في مناقشة ما يريده الصندوق وما نقبله منه وما نرفضه بشرط ألا يرفع علينا أحد سيف المزايدة بحجة أن الصندوق «سيحتل » مصر وألا يتقلسف علينا أحد بشرح الفارق بين الاستعمار القديم الذي كان يستخدم الجيوش والأساطيل لاحتلال الأرض ، والاستعمار الجديد الذي يحتل الدول بغير جيوش عن طريق فرض سيطرته عليها عن بعد

فنلك كله نعرفه « وحفظناه » في الصغر . . وردى عليه بسيط ومحدود أن صندوق النقد ليس دولة . . وإنه لا أحد يرغمنا على قبول اقتراحاته وأن من يرفض قبول مساعدته يحسن كثيرا في حق بلاده إذا أشار علينا بالبديل الذي يقدم لنا هذه المساعدات بغير أن يطلب ضمانات ولا يتحقق من قدرتنا على المداد ولا يقترح علينا بعض الاصلاحات تأكيدا لقدرتنا على سداد الدون .

أما أن نترك السفينة تهوى للقاع السحيق هاتفين يحيا الاستقلال وتسقط التبحية . . فما أظن أن ذلك يحمى أجيالنا الحالية ولا القادمة من الضياع . . وما أظن أن ذلك يقدم لبلادنا ما تحتاجه من احتياجات ملحة . . وما أظن أن ذلك من الوطنية في شيء . . حتى ولو كانت وطنية العاجزين عن انقاذ أنقسهم وبلادهم !

وبعد ذلك كله نصل إلى ما يريده منا صندوق النقد الدولى لتقديم المساعدات المطلوبة العاجلة لمصر . . والتي نتفاوض معه حاليا حولها . إن صندوق النقد

الدولى يطلب تحديد سعر صرف موحد للجنيه المصرى بدلا من أسعاره المتعددة الحالية ، ومصر ترى أنها لا تستطيع حاليا تحديد سعر موحد للصرف على الفور لأن بها طلبا مرتفعا على العملات الأجنبية ولا تتوافر لديها احتياطيات كافية من العملات الأجنبية التى تستطيع أن تتدخل بها في سوق العملة فتشترى بها عند انخفاض الأسعار وتطرحها للبيع عند ارتفاع الأسعار فتحقق التوازن المطلوب في سوق النقد في بلادنا ، وسياسة مصر الحالية هي أن تحاول تبسيط أسعار الصرف للجنيه المصرى بصورة تدريجية تمكنها في المستقبل من مواجهة أية طوارىء في سوق النقد الدولية .

○ يطلب منا أيضا صندوق النقد زيادة سعر الفائدة على الودائع والقروض في مصر بحيث يزيد في تصوره على معدل التضخم في بلادنا ، ومصر لا توافق على ذلك لأنه سيرفع تكلفة الاستثمار في مصر كما أن البنوك المصرية لديها سيولة كبيرة مما يزيد من تكلفة الودائع كما أن حجة زيادة معدل الفائدة على معدل التضخم بنسبة عالية مردود عليها بأنه إذا كان سعر الفائدة يتراوح في مصر بين ٨ و ١٣ ٪ بمتوسط ١٠ ٪ تقريبا فإن الإعقاء الضريبي على القيم المنقولة ويقدر بـ ٥ ٪ لو أضيف إلى هذا المتوسط فإنه يرفعه إلى ١٥ ٪ مما يزيد من معدل التضخم الذي بلغ في عام ١٩٨٥ ٪ تقويباً في عام ١٩٨٠ ٪ تقويباً لا يقويباً في عام ١٩٨٠ ٪ تقويباً في عام ١٩٨٠ ٪ تقويباً في بلغ في بلغ في عام ١٩٨٠ ٪ تقويباً في بلغ في عام ١٩٨٠ ٪ تعويباً في بلغ في بلغ في عام ١٩٨٠ ٪ تعويباً في بلغ في بلغ

وبالتالى فإن رفع سعر الفائدة ليس في مصلحة الاقتصاد المصرى .

○ يطلب منا الصندوق رفع أسعار الطاقة والكهرباء بما يتماشى مع الأسعار العالمية وتقديم الخدمات للمواطنين بأسعارها الحقيقية وفقا لموارد الدولة وضمانا لقدرتها على الاصلاح . وفي ذلك لا خلاف . . لأن مصر حركت بالفعل أسعار الكهرباء بما يقارب أسعار تكلفتها بالفعل ، أما رفع أسعار الخدمات الحكومية إلى تكلفتها الحقيقية فإن مصر ترى ضرورة أن يرتبط ذلك أو لا بتحسين هذه الخدمات قبل تقاضى تكلفتها الحقيقية من المواطنين .

○ يطلب منا الصندوق إلغاء دعم السلع كليا لرفع عبئه عن ميزانية الدولة ، وفي ذلك نختلف مع صندوق تماما ، لأن في مصر مشكلة اجتماعية لا يمكن تجاهلها ولأن من رأينا أن إلغاء الدعم لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة . . لكنه يمكن على المدى البعيد بتعديل الأجور والأسعار ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين أن تخفف الدولة من جزء كبير من أعبائه على ميزانيتها .

 يطلب منا الصندوق أيضا رفع أسعار المحاصيل الزراعية التى تشتريها الدولة من المزارعين . . وفي ذلك فلا خلاف بيننا وبين الصندوق لأن هذا الرفع سيكون حافزا على زيادة الانتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى .

 ٥ هذه هي مطالب الصندوق . . وسواء وافقنا على بعضها ورفضنا البعض الآخر . . وسواء رفضناها كلية أو قبلناها كلية فإن الأمر في أيدينا وعلينا أن نناقش كل مشاكلنا بصراحة ووضوح وبلا حساسيات .

وعلينا أن نختار ما نراه ملائما لنا ومحققا لمصالحنا . . وفي كل الأحوال فإني أعود لأكرر مرة أخرى أنه لا صندوق النقد الدولي . . ولا بنوك العالم مجتمعة سوف تحل لنا مشكلتنا الاقتصادية لأن حلها يبدأ من أنفسنا . ونحن ماضون في سياستنا الحازمة للإصلاح المالي والاقتصادي ولرفع مستوى معيشة الشعب ، لكن كل ذلك لن يحقق نتائجه المرجوة إلا إذا تغيرنا نحن من الداخل . وعرفنا قيمة العمل البشرى في تقدم الحياة . وإلا إذا عرف الجميع . أن مجتمعا لا يعمل . لن يكون مجتمعا للرخاء ولو أمطرت عليه السماء ذهبا وفضة . وأن بداية الإصلاح الحقيقية تبدأ من العامل البسيط أمام النه . والموظف الصغير في مكتبه . والمدرس الشاب في مدرسته ، وتبدأ أيضا بتغيير سلوكيات المجتمع وأنماطه الإستهلاكية . . بل « وأنماطه » الفكرية . .

○ فاقد طالبت - على سبيل المثال في نهاية أحد مقالاتي - كل الخبراء والسياسيين من جميع الأحزاب والتيارات بأن يجيبوا عن أسئلة محددة حول الدعم ، وما يرونه من اقتراحات لضمان وصوله إلى مستحقيه . . فلم أتلق ردا واحدا من أى من هذه التيارات السياسية المتلاطمة في المجتمع المصرى .

« فلعل المانع خير »! ولعل الجميع يدركون تماما أن مسئولية هذا الوطن لا تقع على عاتق الحكومة وحدها وإنما على عاتق كل الأحزاب والهيئات والمؤسسات بل وعلى عاتق كل مواطن في مصرمهما صغر شأنه . .

ولعلنا ندرك ذلك تماما ونعيه . ونحن نتساجل ونختلف ونتحاور ونؤدى أعمالنا ونتشارك في المسئولية العامة .

ولعلنا «نتذكره» دائما الوطن لأن الذكرى تنفع «المخلصين» وتنفع بلادنا التي تشقى كل يوم لاصلاح حاضرها وحماية مستقبلها

.

## حقيقة

7

□ □ لا بد أن نتوقف لنتساءل ماذا نزيد أن نقول من وراء هذه الدراسة الطويلة . . وماذا علينا أن نفعل بعد أن شخصنا الداء . . وحددنا الدواء ؟ ؟

⊙ ولا شك أن ما نريد أن نخرج به من هذه الدراسة هو حالة ينطبق عليها بكل دقة المثل الاتجليزى القديم الذى يقول « إن الأمراض المستعصية تتطلب علاجًا قويًا ».



قناة السويس مورد أساس للعملة الصعبة يلعب دوره في سد حاجات البلاد منها . حيث تسهم هي والبترول وتحويلات المصريين والسياحة بنسبة ٨٥ ٪ من هذه الاحتياجات ، في حين لا تدر الصادرات الصناعية والزراعية سوى ١٥ ٪ فقط .

○ وإذا كان لى أن أضيف شيئا عليه . . فإنى أقول مشكلتنا الاقتصادية ليست مستعصية على الحل . . لكنها رغم ذلك تحتاج إلى علاج قوى تشارك فيه كل الأطراف . . ويسهم فيه كل فرد بنصيب مهما تضاءل شأنه . .

 فالمشاكل التى يعانى اقتصادنا منها كما يعرف الجميع ليست وليدة السنوات القليلة الماضية ، وإنما هى نتاج عشرات السنين التى أثمرت هذه المشاكل وأصبحت تراثأ يتضخم من جيل إلى جيل وسلمه كل جيل إلى الجيل التالى وقد تضخم وترهل وزادت أعباؤه .

 ويتطلب هذا الوضع . . أن نخرج من دائرة تبادل الاتهامات عن مسئولية تضخم هذه المشاكل . . ومن من الحكومات السابقة التي تسببت فيها . .
 ومن منها من أهمل علاجها في الوقت المناسب . . ومن منها فضل سياسة إخفاء الرؤوس فى الرمال لكى لا يواجه الجماهير بحلول قوية تثير جدلا وتتطلب دفاعًا عنها ، ثم آثر السلامة بترك هذه المشاكل تتضخم على مر السنين ككرة الثلج وسلمها ميراثًا غير مشكور لمن جاءوا بعده .

○ علينا أن نخرج من هذه الدائرة الآن لنتساءل . . ماذا نستطيع أن نفعل
 الآن لوقف تضخم المشاكل - ولعلاجها - ولحماية الأجيال القادمة من آثار
 إستمرار هذه المشاكل بلا حلول جنرية ؟ ؟

وأتصور أن حجم هذه المشاكل . . وطبيعة الظروف التاريخية المحيطة بنا
 تفرض علينا ألا يكون تصدينا لعلاجها . . بالأساليب التقليدية المألوفة . .
 ولا بالمسكنات العادية .

 وإنما تفرض علينا أن يكون تصدينا لعلاج هذه المشاكل بإيجاد حلول شجاعة تتطلب إرادة قوية لتنفيذها . . وخيالا جريئًا يغطى آفاق المشكلة



«لدى مصر ثروة لا بأس يها من البترول»، يعمل أيناؤها على التنوية على التنوية المتناجسات التنفية و في الصورة منصة منطقة شُغب على لضغ ماء البحر في الآبار لاستخراج البترول منها .

كلها . . كما يتطلب أيضاً أن يكرن العلاج فى بعض الحالات بالجراحة الذى تستأصل الداء من مكمنه . . وليست بالمسكنات التى تعالج النتائج . . ولا تضرب فى جذور الأمراض .

ولا مفر أمامنا من اختيار هذا النهج الواقعي الجرىء . .

فإننا إن لم نفعل ذلك فإن المشاكل الافتصادية التى تنقل كاهلنا الآن سوف تتحول إلى جبال عالية من المشاكل يصعب التعامل معها فيما بعد ، وتخنق كل أمل في مستقبل سليم لأجيالنا القادمة ، فالاقتصاد كما يعرف الجميع هو القوة القولة داخليًا الآن في مصائر الشعوب . والاقتصاد القوى هو الذي يشكل الدولة القوية داخليًا وخارجيًا ، وهو الذي يحدد معالم المستقبل للشعوب تقدمًا أم تخلفًا ، رفاهية أم معاناة . . أمنًا . . أم قلاقل واضطرابات .

○ و لن أكون هنا أول من لفت الأنظار إلى أن اقتصادنا يعتمد في ٥٥ ٪ من موارده من العملات الحرة على مصادر خارجية كالبترول وقناة السويس وخط سوميد وتحويلات المصريين بالخارج ، والسياحة ، في حين يعتمد في ١٥ ٪ فقط من موارده من العملات الأجنبية على موارده من صادراته بالعملات الحرة من الصناعة والزراعة .

 □ وأن هذا الوضع يزيد من اعتمادنا على الخارج . . بحيث تؤثر الظروف العالمية على مواردنا من النقد الأجنبي كما حدث في العامين الأخيرين عندما نقصت موارد البترول والقناة وتحويلات المصريين .

وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد . . فالمشكلة أن هذا الوضع يرتبط بمشكلة خطيرة من أهم مشاكلنا الاقتصادية ، هى مشكلة الفجوة الكبيرة بين ما ننتج من الغذاء . . وبين ما نستهاك منه . .

□ وهي فجوة تنزايد بكل أسف . . ومع نزايدها يزداد اعتمادنا على
 الخارج ونزداد متاعبنا الاقتصادية ، وهي وجه من وجوه مشكلة عالمية هي
 نقص الغذاء في العالم واعتماد بعض دوله في غذائها على العالم الخارجي .

 □ وبالرغم من أننا لسنا وحدنا الذين نعانى من هذه الفجوة وأن الدول العربية بصفة عامة تعتمد فى أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية على الواردات بل ويتدهور وضعها الغذائي من سنة الأخرى .

- □ بالرغم من ذلك، فإن المشكلة في بلادنا تتطلب وقفة حازمة.. وعلاجًا قويًا لأنها مع ظواهر المشكلات الاقتصادية الأخرى كعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات تشكل وضعًا لا مجال فيه للتهاون أو إرجاء الحلول إلى أزمان قادمة.
- فنحن نعائى من فجوة غذائية واسعة بين ما ننتج من الغذاء ، وما نستهلكه منه . ولقد تطورت هذه الفجوة تطورًا مخيفًا خلال السنوات الد ١٥ الماضية ، فلقد تزايدت هذه الفجوة من ١٥٠ مليون دولار في عام ١٩٠٠ إلى حوالى ١٠٩ مليار دولار في عام ١٩٠٠ إلى حوالى ١٩٨ مليار دولار في عام ١٩٠٠ إلى حوالى ١٩٨ وإذا ساءت في عام ١٩٨٠ إلى ١٩٨ / ٨٨ . وإذا ساءت معدلات إنتاج الغذاء واستهلاكه عن ما هي عليه الآن فإن هذه الفجوة ستصل في نهاية الخطة الخمسية ٨٦ / ٨٧ إلى حوالى ٨٣ مليار دولار كل سنة . وإذا تأملنا هذه الأرقام الخطيرة فسوف نكتشف أن اتجاه الزيادة مطرد بخطوات واسعة . . فلقد تضاعفت قيمة هذه الفجوة حوالي عشر مرات من عام ٧٠ إلى عام ١٩٠٠ .
  - ○ كما سوف نكتشف أيضاً ومن استقراء اتجاهات الأرقام أن الفجوة في القمح سوف تتزايد في نهاية ١٩٨٧ إلى ٨,٣ مليون طن وبذلك تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر من القمح من ٢٦ ٪ إلى ٢١ ٪ ، ويرتفع العجز في الذرة إلى ١٩٨٧ مليون طن في نفس العام أي أن الفجوة في الحبوب سوف ترتفع من ١٩٨٧ مليون طن عام ١٩٨٧ لوب طبيق عام ١٩٨٧ إلى حوالي ١٩٨٤ مليون طن عام ١٩٨٧ وبذلك تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب في مصر من ٥٠ ٪ عام وبذلك تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب في مصر من ٥٠ ٪ عام ٨١ / ٨ / ٨ إلى ٥٠ ٪ في عام ٨٠ ٨٧ .

  - ونتيجة لهذه الأوضاع قامت الحكومة بوضع الخطة الخمسية ٨٢ / ٨٣ .
     ٨٨ / ٨٨ ، لتصحيح المسار الاقتصادي في الزراعة وغيرها من المجالات .

واسنهدفت الخطة تحقيق حجم من الإنتاج الغذائي يضمن بقاء الفجوة الغذائية في نهاية الخطة مساوية لما كانت عليه في بداية الخطة في عام ١٩٨١ ، أي أنها نهدف إلى عدم تضخم الفجوة أكثر مما تضخمت . . وفي سبيل الوصول إلى ذلك استهدفت الخطة زيادة الإنتاج في المواد الغذائية وترشيد الاستهلاك منها ، ونجحت الخطة في زيادة إنتاج بعض السلع الغذائية لكنها لم توفق في ترشيد الاستهلاك .

- وإذا جاز لى أن أستعير تعليقًا لأحد على هذه المشكلة . . وعلى هذه الخطوات المحدودة التى تحققت فى مجال زيادة إنتاج السلع الغذائية ، فإنى أستعير كلمات الرئيس مبارك من خطابه فى مجلس الشعب من أن هذه الخطوات هى قطرات من أول الغيث الذى نطالب به ونتوقعه من كل أجهزة الدولة والوحدات الانتاجية .
- فهى فعلا قطرات من أول الغيث . ونحن فى حاجة إلى غيث ينهمر ليزيد من إنتاجنا من المواد الغذائية ويقلل من استيرادنا لها من الخارج ويخفف من الضغوط القوية على ميزان مدفوعاتنا وعلى ميزاننا التجارى .
- فليس من المقبول أن تعتمد مصر وهي مهد الزراعة في العالم في غذائها على الاستيراد من الخارج ، وأن يتزايد هذا الاعتماد حتى نصل إلى وضع يصبح فيه من بين كل ٥ أرغفة من الخيز رغيف واحد من إنتاج أرض مصر وقمح مصر . . والأربعة الباقية من قمح مستورد!!
- ومن الطبيعي أن تتجه الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الرئيسية عن طريق الزيادة الرأسية في الإنتاج باستخدام أساليب الزراعة الحديثة ، وبتطبيق أحدث نظريات علم الهندسة الوراثية في اختيار أنواع البذور ذات العائد المرتفع ، وتعميم الميكنة الزراعية .
- ⊙ ومن المتوقع أن يرتفع إنتاجنا من الحبوب الرئيسية من ٨ ملايين طن سنويا
   إلى ١٤ مليون طن خلال من ٥- ٧ سنوات بعد أن أثبتت التجارب العلمية أنه
   يمكن بالوسائل الحديثة رفع إنتاجية الفدان بنسبة ٧٠ ٪.

### « وليس أمامنا كما قال الرئيس مبارك خيار آخر »

### « فمن لا يملك طعامه لا يملك حريته . . ولا يشعر بكرامته » .

- والمؤكد أننا رغم كل ما يبدو في الصورة من شواهد مزعجة نملك من الموارد ومن الأساليب العلمية الحديثة ما يكفل التغلب على خطر نقص الغذاء والقضاء عليه من جذوره.
- ٥ فقط نحتاج إلى التخطيط الشامل الذي يعبىء كل طاقات الأمة في هذا الاتجاه.

و فقط نحتاج إلى مشاركة كل فرد فى موقعه مهما كانت هامشية دوره فى علاج مشكلة بلاده الاقتصادية وفى التخفيف من الضغوط على ميزان مدفوعاتها . . وميزانها التجارى . . فإن ترشيد الاستهلاك هو الجناح الآخر الأساسى لعملية زيادة الإنتاج .

# فالقضية تخصنا جميعا . . ولا تخص الحكومة وحدها ولا الحزب الحاكم وحده . .

والمصير مصيرنا جميعًا وليس مصير الحكومة ولا الحزب الحاكم وحده . . ولا شك أن هناك مجالات عديدة يستطيع الجهد الفردى ـ جنبًا إلى جنب مع الجهد القومى العام ـ أن يشارك فيها فى التخفيف من الضغوط على بلادنا . .

- لقد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق بإيقاف جريمة تجريف الأرض الزراعية . . وعلينا أن نواصله بنشر الميكنة وتشجيع ارتياد الصحراء وزراعتها . . وإنشاء المزارع العلمية الصغيرة المملوكة للأفراد في كل مكان .
- وعلينا أن نواصل سياسة تشجيع تحول القرى إلى قرى منتجة تكتفى
   بما تنتجه من غذاء . . وتستفيد بما يزيد عن فائض إنتاجها من الغذاء والسلع . .

علينا أيضًا أن نهتم بسياسة الحد من الفاقد فى إنتاج الحبوب والغذاء بصفة عامة ، ومن كل شيء . . من الزراعة إلى الصناعة إلى كل المجالات .

 وإذا كانت قد أسهبت في الحديث عن الضغوط وأوجه الخلل في هيكانا الاقتصادي . . فلم أفعل ذلك لزرع اليأس في النفوس ، وإنما للتنبيه إلى ضرورة العمل والحركة وتضافر الجهود لعلاج مشاكلنا ودفع عجلة بلادنا إلى الأمام . ○ فلسنا فى وضع مينوس منه اقتصاديًا بأى مقياس من المقاييس الاقتصادية العالمية . وإنما لنا قوتنا الاقتصادية ولنا مواردنا ونهدف إلى تخليص هذه القوة من معوقات انطلاقها وإلى زيادة هذه الموارد بما يكفل تحقيق التقدم لمصر ولأجيالها القادمة .

فمصر لديها موارد كبيرة طبيعية وغير طبيعية .

- فلديها مواردها من الزراعة والصناعة ، ولديها البنية الأساسية الضخمة التي تم استكمالها في الفترة الماضية ، ولديها ثروة من البشر حجمها ٤٩ مليون نسمة منهم ١٣ مليونا من القوى العاملة المنتجة من الأطباء والمهندسين والحرفيين والفنيين والعمالة المدرية وغير الماهرة . . وهي ثروة كبيرة بكل المقاييس . . بل إنها في بلد آخر كاليابان هي الثروة الأساسية .
- ولدى مصر أيضًا موارد مالية . . فلديها ٢٤ مليارًا من الجنيهات من الودائع المملوكة للأفراد والشركات .
- ولديها أكثر من ٨ مليارات دولار من الودائع بالعملات الأجنبية .
- ولدى مصر ثروة لا بأس بها من البترول والثروة المعدنية الأخرى ولديها قاعدة صناعية كبرى يمكن توسيعها والبناء عليها ، ولديها قناة السويس وكنوز السياحة وتحويلات المصريين بالخارج . ولقد حققنا خلال السنوات الماضية معدلات نمو كبيرة متوسطها ٩ ٪ ، ونستطيع أن نحقق معدلات أكبر لو خلصنا اقتصادنا من معوقاته والضغوط الواقعة عليه .
- □ وسوف نفعل ذلك بكل تأكيد بتضافر الجهود ويقطرات عرق الجميع . . لأن القضية كما قلت من قبل ليست قضية حكومة أو معارضة . . لكنها قضية مصير وقضية تتشابك فيها الرؤى الاقتصادية مع الرؤى السياسية وتتداخل فيها العلاقات السياسية . . ولأتها السياسية فيان ذلك سوف يدفعنا بالتأكيد إلى تواصل دراسة المشكلة من منظور آخر ، هو منظور علاقاتنا السياسية مع دول العالم . . لنعرف أين نحن من هذه العلاقات وماذا نستطيع أن نقدم لاقتصادنا . . وماذا ينبغي علينا أن نفعل لكي نوظف علاقاتنا الخارجية لخدمة خططنا الجادة للإصلاح الاقتصادي في الداخل .

### الجرء الشاني

نحن والعالم

### مصر وألولانات المنحدة

الهداف المطرفين وحقيقة التبعية

□ □ لم يعد خيارًا حراً لأى دولة أن تكون لها علاقات وثيقة مع العالم الخارجي ولا أن تجد نفسها في قلب صراعاته. وشبكة توازياته ، فلقد مضى ذلك الزمان المعيد الذي كانت تستطيع فيه دولة ما نظروف معينة أن تختار العزلة وأن تخرج مبدأ مونرو الذي كان يعزل أمريكا عن شئون العالم القديم وانفجار ثورة الاتصالات بعد تداعيات نتائج الحرب العالمية الثانية أصبح العالم كله قرية العالمية الثانية أصبح العالم كله قرية واحدة يؤثر ما يجرى في بعض أطرافه فيما يجرى في بعض أطرافه فيما يجرى في بعض أطرافه الأخرى .



علاقة مصر بالولايات المتحدة تأتى أولا وأخيرا في إطار العمل المصرى الاستراتيجي لتحقيق غايات ثلاث : السلام والإستقرار والتنمية . وإختيارنا لها كطرف آخر في علاقة خاصة لا يرجع لإنحياز أيديولوجي أو إختيار لنمط فكرى سياسي ساند فيها ، وإنما ينبع من الهدف المشترك لإحلال السلام في المنطقة .

الرئيسان حسنى مبارك وريجان فى ترحيب متبادل فى اللقاء الذى تم بينهما فى واشنطن فى ٢ أكتوبر ١٩٨٨ .

وأصبحت الدول الصغرى فى قلب الساحة مع الدول الكبرى ولا خيار لأحد، فالجميع ركاب زورق واحد شاءوا أم أبوا . . ويتنازعون ويتقاتلون ويتنافسون . . لكن لا أحد يستطيع أن يعزل نفسه نهائيًا عن الآخرين .

وإذا كانت هذه الحقيقة تنطبق على كل دول العالم بلا استثناء . . فإن بعض الدول قد اختارت لها الأقدار مواقع أو ظروف جغرافية وتاريخية تجعل

نها وضعًا عامًا فى العلاقات الدولية ، ومن بين هذه الدول بكل تأكيد مصر لأسباب لا داعى لتكرارها لأننا سوف نتجاوزها إلى استعراض علاقات مصر الدولية ومؤثراتها على السياسة المصرية فى الداخل والخارج . وسأبدأ فى هذه الحلقة بمناقشة أكبر هذه العلاقات حاليًا وهى العلاقات المصرية الأمريكية .

بداية أقول أن الجميع يعرفون إلى أى مدى ترتبط السياسة الخارجية لأى دولة بأوضاعها فى الداخل . ولا أتجاوز إذا قلت إن كل دولة تحدد استراتيجية سياستها الخارجية على ضوء اهدافها المطلية ، فإذا حاولنا أن نتلمس أهداف السياسة المصرية فى الداخل ، فإننا سوف نجد أنها تدور حول ٣ محاور رئيسية هى السلام . . والاستقرار . . والتنمية .

○ فإذا استعرضنا خطوط السياسة الخارجية المصرية ، فإننا سوف نجد أنها تعمل وتتحرك في إطار هذه الأهداف . . وبما يحققها وتأتى علاقة مصر بالولايات المتحدة أكبر القوى العظمى في العالم الآن في إطار العمل المصرى الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة في السلام والاستقرار والتنمية .

وقبل أن نبدأ مناقشة وتقييم هذه العلاقة . . سوف يكون مفيدًا أن نعرف بعض الحقائق عنها ، فنقول إن العلاقات المصرية الأمريكية قد تطورت خلال حوالى العشرين سنة من مستوى تحت الصفر قبل وبعد ٦٧ إلى مستوى العلاقة القوية الوثيقة في السبعينات والثمانينات .

وإن علاقات مصر الاقتصادية مع الولايات المتحدة قد شهدت تطورات جذرية خلال هذه المرحلة ، فبلغ إجمالي حجم المساعدات الأمريكية لمصر خلال السنوات العشر من ١٩٧٥ إلى ١٩٨٥ ، ١٠ مليارات و ٩٠٠ مليون دولار ، أي ما يقرب من ١١ مليار دولار من بينها ٢٥٢ مليون دولار تحديلات نقدية سائلة خلال عام ٨٤ / ١٩٨٥ .

○ ○ ومن بين هذه المساعدات أيضًا:

١٧٩٨ مليون دولار قروضًا الستيراد السلع من أمريكا خلال ٧ سنوات.

ومنح لا ترد لاستيراد السلع أيضًا قيمتها ١٥٢١ مليون دولار في ٧ سنوات . .

ومنح للمشروعات قيمتها ٣٧٢٥ مليون دولار خلال ١٠ سنوات . ومنح فنية للمشروعات قيمتها ٢٢٦،٤ مليون دولار .

ووفقًا نقانون فانض الحاصلات الزراعية حصلنا خلال السنوات العشر الأخيرة على قمح وزيوت وسلع غذائية بما قيمته ٢٥٦١ مليون دولار ، منها ٢٣١٨ مليون دولار قروضًا ميسرة على سنوات طويلة مع فترات سماح معقولة ، منها ١٩٦٦ مليون دولار تم خصمها من المديونية مقابل استخدام المقابل المحلى لها في دعم التنمية الريفية .

وهذه المساعدات التى تبلغ حوالى ١١ مليار دولار هى المساعدات الاقتصادية المدنية خلال السنوات العشر الأخيرة ولا تشمل القروض العسكرية التى بدىء فى العام الماضى تحويلها إلى منح لا ترد.

ونستطيع أن نقول بلغة الأرقام إن الولايات المتحدة الأمريكية تمد مصر البتداء من العام الماضي بحوالى ٢٨٠٠ مليون دولار للناحيتين العسكرية والاقتصادية ، وإن معظم هذه المساعدات قد بدأ يتحول إلى منح لا ترد .

ومن حق كل إنسان أن يسأل نفسه ولماذا تساعدنا الولايات المتحدة بهذه الأموال الطائلة . . وماذا تريد منا . . وهل تعطينا كل هذه المساعدات بلا هدف . . ولا مقابل . .

○ وأجيب على الفور أنه من السذاجة السياسية أن يتصور أحد أن أية مساعدات خارجية من دولة لأخرى تكون بلا هدف يحقق مصالح الطرف الممنوح. فهذه سذاجة لا تتفق مع منطق العصر.

كما أن أية مساعدات تمنحها دولة لأخرى بلا أي غرض تكون إهدارًا لثروة هذا البلد من حق شعبه أن بحاسب عليه .

وتنطبق هذه القاعدة على الجميع بلا استثناء من الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفيتي إلى أوروبا الغربية إلى الدول العربية الشقيقة ، بل وعلينا نحن أنفسنا إذا ما قدمنا مساعدات عسكرية أو اقتصادية لدولة مجاورة أو دولة أفريقية تطلب العون منا ، إنها لغة المصالح التي لا يعرف العصر غيرها . .

وليست المشكلة في أن تكون هناك مصالح أم لا . وإنما المشكلة الحقيقية هي أن تكون هذه المصالح مشروعة وعادلة . وأن تكون متفقة مع مصالح الدولة الممنوحة لها . وألا تتحول العلاقة بين المانح والممنوح إلى علاقة تبعية وتكليف بالأوامر والقرارات .

فهذه هي القضية . . ولا قضية سواها .

هناك إذن مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في مساعدتها لمصر . . فما هي هذه المصالح والأهداف ؟

○ ○ بوضوح تام تساعدنا الولايات المتحدة لهدفين أساسبين :

الأول: هو عدم الانخراط في استراتيجية الاتحاد السوفيتي ضد الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط.

والثاني : هو عدم تجدد الحرب بيننا وبين إسرائيل التي تلتزم الولايات المتحدة بأمنها .

هل يعنى ذلك إذن أن هناك تطابقًا بين السياسات والأهداف الأمريكية في المنطقة والسياسات والأهداف المصرية فيها ؟

بصراحة تامة أقول أنه ليس هناك تطابق في الأهداف والمصالح ، وإنما هناك دوائر اتفاق ودوائر اختلاف ودوائر الاتفاق ليست قليلة . . كما أن دوائر الاختلاف ليست قليلة . . وليس هذا بدعا في العلاقات السياسية الدولية ، فحينما كانت مصر ترتبط بعلاقات وثيقة جذا مع الاتحاد السوفيتي لم يكن هناك أيضًا تطابق تام بين الأهداف والسياسات لكل من مصر والاتحاد السوفيتي ، لكن دوائر الاتفاق في تلك المرحلة كانت أوسع وأكبر من دوائر الاتقاق في تلك المرحلة كانت أوسع وأكبر من دوائر

 ثم نصل إلى النقطة التي يستخدمها البعض في مزايداتهم الحزبية كثيرًا بلا تبصر ، وهي نقطة التبعية . فهل صحيح أن علاقة مصر بالولايات المتحدة هي علاقة تبعية بسبب هذه المساعدات الأمريكية لمصر ؟

وإذا كنت أسلم مقدمًا بأن الطرف المانح يملك أن يمنح وأن يمنع إذا شاء ، فإنى أقول أيضًا إن العلاقات الدولية ليست بهذا التبسيط المعيب . . فالعلاقات الدولية كما قلت هي علاقات مصالح وأهداف مشتركة أو على الأقل غير متناقضة ، فإذا كان الأمر كذلك فإن العلاقة بين الطرفين اللذين يتفقان في الأهداف الأساسية لا يصح أن توصف بالتبعية من طرف لصالح طرف آخر ، وفى نفس الوقت لا يمكن أن توصف بالتنافر التام ، إلا في حالة تناقض الأهداف والمصالح تنافرًا أساسيًا .

فدول غربية كفرنسا مثلا يعرف الجميع أن لها مواقفها المستقلة عن الولايات المتحدة . . وأنها ليست دولة تابعة لقطب المعسكر الغربي الكبير لكن هل يعنى ذلك أن فرنسا تستطيع أن تنسلخ من المعسكر الغربي وأن تنضم مثلا لقوات حلف وارسو ؟

بالتأكيد لا ؟ وإلا وجدت فرنسا نفسها أمام متغيرات لا يمكن احتمالها . . فالاستقلال شيء . . والخروج من استراتيجية كونية للدخول في استراتيجية كونية معاكسة شيء آخر ، ولا ينقص ذلك شيئا من استقلالية فرنسا ولا يتهمها أي اتهام بالنبعية للولايات المتحدة .

ثم هل يمكن مثلا أن نقول إن العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة هي علاقة تابع بمتبوع ؟

إن الولايات المتحدة تكفل الدفاع عن اليابان . وليس لليابان قوة عسرية اعتمادًا على التزام أمريكا بأمنها ولم يحدث أن اتخذت اليابان مواقف سياسية مناهضة للسياسة الخارجية الأمريكية . فهل يمكن أن توصف هذه العلاقة بالتبعية ؟ إن الواقع يقول غير ذلك . . فيقول أن اليابان بديناميكية معروفة عن شعبها قد حولت علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة إلى قوة اقتصادية هائلة تهدد العملاق الأمريكي نفسه . . وليس من المنطق أن يضارع التابع متبوعه في القوة والعملاقية إلى حد أن يرتجف المتبوع منه ويخشاه على مشاكل اقتصاده وأجياله .

إن الصين مثلا تنتهج خطًا سياسيًا يتلاقى مع أهداف الاستراتيجية الأمريكية ضد الاتحاد السوفيتى . وقد أمدتها الولايات المتحدة بالتكنولوجيا المتقدمة عقب انتهاجها لهذا الخط وليس قبله ، وهذه نقطة هامة جدًا كما ساعدتها فى الانفتاح الاقتصادى المحدود الذى بدأته وأقامت لها الفنادق الحديثة وأمدتها بالإدارة وبالخبرة الفنية . فهل يمكن أن نعتبر العملاق الصينى تابعًا للعملاق الأمريكي ؟

○ من المؤكد أن الإجابة على كل هذه الأسئلة تؤكد أن مصالح الدول لا يمكن تحقيقها بالشعارات الطنانة ولا بالتفكير الرومانيي ، وأن العلاقات الدولية علاقات مركبة تستهدف تحقيق أهداف متعددة وتأخذ في الاعتبار عوامل وظروفا مختلفة ، وفي ضوء هذه الحقيقة فليست كل علاقة تعاون وثيق ببن دولة كبرى ودولة أصغر هي علاقة تبعية . . كما أنه ليست كل علاقة صداقة هي علاقة إذعان من طرف تجاه طرف آخر .

ولميس هذا الأمر مقصورًا على العلاقات بين الدول الكبرى والصغرى ، بل وبين الدول الصغرى وبين بعضها أيضًا .

وسأضرب مثالا واحدًا لتلاقى المصالح بين الدول بغير أن تتلازم معه التبعية أو حتى شبهة التبعية .

إن مصر ترى فى السودان عمقًا أمنيًا استراتيجيًا لها ولا تستطيع أن تقبل أو أن تسكت على أى تدخل خارجى فى شئونه يهدد أمن مصر ووجودها . بل ويصراحة تامة أيضًا لا تستطيع أن تقبل أو أن تسكت على وجود نظام معاد لمصر فيه لما يشكله ذلك من خطر على الأمن القومى المصرى ، فهل يمكن أن توصف هذه العلاقة بالتبعية ؟ أو هل يمكن أن يقال أن علاقة السودان بمصرهى علاقة تابع هو السودان بمتبوع هو مصر ؟

ونفس الشيء يمكن أن يقال عن مصر بالنسبة للسودان . . فإن السودان يتحمل يرى في مصر خط الدفاع الأمامي له أو « الثغر » المتقدم الذي يتحمل الموجات الأولى من الهجوم قبل أن تصل إليه جحافله وهو أيضًا لا يستطيع أن يقبل ولا أن يسكت على وجود نظام في مصر معاد للسودان أو تتناقض مصالحه تناقضًا أساسيًا مع مصالح السودان . .

 فهل يمكن أن يقال أن علاقة مصر بالسودان هى علاقة تابع هو مصر بمتبوع هو السودان ؟

ما هي التبعية إذن ؟

إن التبعية ببساطة شديدة هي أن ننفذ في بلادنا ولبلادنا قرارات صادرة في الخارج . وهي أن يفتح رئيس دولة كبرى الخط الساخن مع قيادة مصر الخارج . . وهي أن يفتح رئيس دولة كبرى الخط الساخن مع قيادة مصر فيكلفها بأداء مهمة نيابة عنها أو خوض حرب بالوكالة عنها . . أو اتخاذ موقف خلافًا للإرادة السياسية لمصر وخلافًا لمصالحها القومية والوطنية .

وإذا كان الأمر كذلك . . فإن أحدًا لا يستطيع أن يصف علاقة مصر بانولايات المتحدة بأنها علاقة تبعية رغم المساعدات الاقتصادية لمصر ورغم كل شيء .

هناك مصالح متبادلة في استمرار السلام والاستقرار والتنمية وترسيخ الديمقراطية . . وفي الابتعاد عن الاستراتيجية الكونية للقوة العظمى الأخرى في العالم . . كل هذا صحيح . . لكن هناك دوائر اختلاف . . وخلافات في وجهات النظر ليست أيضًا بالقليلة وإن كانت لا توقف استمرار الحوار بين الطرفين .

هناك خلافات بين بعض المصالح العليا للطرفين . . فمن مصلحة الولايات المتحدة العليا بلا شك أن يكون لها في مصر قواعد عسكرية تخدم استراتيجيتها العامة ضد الاتحاد السوفيتي ، ومن مصلحة مصر العليا ألا تكون جزءًا من الاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة ضد أي طرف وألا يكون على أرضها أية قواعد أجنبية أمريكية أو غير أمريكية .

وهناك خلافات سياسية واختلافات فى وجهات النظر فيما يتعلق بالحقوق العربية ، واعتداءات إسرائيل المتكررة على الأرض العربية واستخدام أمريكا المتكرر لحق الفيتو لمنع إدانة إسرائيل .

○ ○ وهناك أيضًا اختلافات في الرؤية ووجهات النظر فمصر وأمريكا مثلا ترفضان الإرهاب وتدينانه ، لكن رؤية مصر لمنع الإرهاب تختلف عن رؤية أمريكا ، فمصر ترى أن منع الإرهاب يبدأ بإعادة الحقوق المسلوبة ورفع الظلم الذي يثمر الإرهاب ، وأمريكا ترى أن منع الإرهاب يكون بالوحدات المتنصصة في مقاومة الإرهاب ويتحريك الأساطيل وإجراء المناورات الجوية . . إلخ . .

○ كذلك تختلف مصر مع أمريكا في الموقف من ليبيا . . فمصر مهما عانت من القيادة الطفولية للبيبا ومهما كان رأيها في ممارساتها فإنها لا تستطيع أن تشارك في عمل ضد ليبيا . . ولا تستطيع أن تؤيد عدوائا عليها . . أما الولايات المتحدة فمما يسرها بلا شك أن تشارك مصر في أي عمل عدواني على ليبيا بهدف ردعها عن الإرهاب .

○ أيضًا تختلف مصر مع أمريكا في موقفها من ياسر عرفات ، فأمريكا تتهمه

بالارهاب ، ومصر ترى فيه القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني . . الممثلة لآماله و آمانيه . .

○ ولقد مرت علاقات مصر والولايات المتحدة بمراحل حرجة ، رغم الصداقة وتلاقى المصالح ، وكان أبرزها ما جرى خلال أزمة الباخرة الإيطائية واختطاف الطائرة المصرية وما تلا ذلك من غضبة مصرية رسمية وشعبية . . وما جرى بعدها ، من محاولات أمريكية لرأب الصدع وإيفاد المندوبين الرسميين للشرح والإيضاح واحتواء الأزمة .

وأستطيع أن أقول أن العلاقات الآن قد عادت إلى مجراها بعد صيف ساخن شهد تصادم وجهات النظر بين مصر وأمريكا . . مع استمرار التلاقى فى أهداف ومصالح أخرى . وأستطيع أن أقول أن الولايات المتحدة الآن أكثر تفهما لقضية استقلال الإرادة المصرية . . وأكثر تفهما لتصادم وجهات النظر بيننا وبينهم فى بعض القضايا ، وليس سرًا أن الولايات المتحدة قد تدخلت مؤخرًا لأول مرة فى قضية طابا وبذلت جهودًا مكثفة لتقريب وجهات النظر .

#### فكيف يمكن إذن أن توصف هذه العلاقة بالتبعية ؟

ليس سرًا أن نقول إن نغمة التبعية هذه تغذيها دول مجاورة لا تريد لمصر أن تكون دولة قوية . . ولا تريد لجيشها أن يكون قادرًا على ردع المغامرات العسكرية التى تهدد بلادنا ، والمعروف أن الولايات المتحدة تقدم لمصر السلاح المتقدم . . ولا تضع حظرًا على السلاح المتقدم لكى تعطينا السلاح المتقدف الذي انقضى عصره . فالمعروف أن الولايات المتحدة لا تبطر على أصدقائها أي سلاح حديث تنتجه الترسانة الأمريكية ولا تضع قيدًا غليه سوى أن يستخدم لمدة عامين أولا في الجيش الأمريكي ثم يتاح للأصدقاء بعدهما الحصول عليه ، إما شراء أو بالقروض أو بالمساعدات .

ولم يكن هذا هو الحال بكل أسف حين كنا نعتمد على السلاح السوفيتى الذى لم يكن يتاح لنا منه إلا النوعيات المتخلفة ويحظر علينا أنواعه المتقدمة المستخدمة في الجيش الأحمر .

ومن عجب أن من يتهمنا بالتبعية يضرب بنفسه أبشع المثل للتبعية العاجزة

للاتحاد السوفيتي . . ثم لا يملك لنفسه إلا أن يتهم الآخرين بها .

وعلى أية حال فإن مجتمعنا مفتوح وليس غريبًا أن يندد فيه أحد بالعلاقات مع أمريكا . . أو حتى يصفها بالتبعية . . ما دمنا لا نخشى على أنفسنا من هذه التهمة . . وما دمنا نستطيع أن ندحضها بالمواقف وبالحجة والدليل . .

وليس غريبًا على أمريكا وهي بلاد ديمقراطية . . أن تعتبر هذه الأصوات علمة صحية على حيوية الحياة السياسية في مصر وديمقراطيتها .

○ ⊙ يبقى شىء آخر . . هو أن بعض هذه الأصوات يقول إن المساعدات الأمريكية لمصر ليست شيئًا ضروريًا وإننا نستطيع أن نستغنى عنها وأن نعتمد على أنفسنا إلى آخر هذا الكلام الإنشائى الجميل ، وردى على هذه الأصوات هو : ونحن أيضًا نتلهف شوقًا للاستغناء عن هذه المساعدات لكن على من يطالبنا بالاستغناء عنها وهى كما قلت حوالى ٢٨٠٠ مليون دو لار في السنة ، أن « يذبر » لنا البديل ؟

فهل من بدیل ؟

وأكتفى بهذا الســؤال الحائر .

# مصروالولايات المتصد

لماذا العالاتة الخاصة؟

□ استعرضنا فيما سبق أوجه علاقتنا مع الولايات المتحدة وقلنا أنها علاقة تخدم في النهاية أهداف مصر الاستراتيجية في السلام والاستقرار والتنمية، وما نعنيه بالسلام هنا هو السلام العادل الذي نسعى لتوظيف علاقتنا مع الولايات المتحدة للتوصل إليه.

- وقلنا أن هدفى الاستقرار والتنمية يتطلبان مستوى عاليًا من التعاون الدولى بين مصر والدولتين العظميين أساسًا ثم مع دول العالم الصناعى المتقدم والدول ذات التأثير في منطقتنا.
- واستعرضنا بالأرقام المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر والتى بلغت مؤخرًا ٢٨٠٠ مليون دولار كل سنة تضاعفت أهميتها بالنسبة لمصر بعد أن أصبحت غالبيتها منخا لا ترد .
- لنصل بعد ذلك إلى التساؤل الذي يحلو للبعض أن يرددوه ، وهو لماذا
   هذه العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة ؟
- □ وتجبب على التساؤل بأن اختيارنا للولايات المتحدة كطرف آخر في علاقتنا الخاصة بإحدى الدولتين العظميين لم يرجع إلى انحياز ايديولوجى . . . أو اختيار لنمط فكرى سياسي سائد فيها ، وإنما جاء هذا الاختيار تابعا من الهدف المشترك بين الطرفين في إحلال السلام في المنطقة ، فلقد رأينا في مرحلة تاريخية معينة أننا في حاجة إلى الولايات المتحدة لأنها وفقاً لتقييرنا هي الأقدر على المشاركة في الحل السياسي للمشكلة والتأثير على إسرائيل للمشاركة في الحل السياسي للمشكلة والتأثير على إسرائيل المؤين المواجعة المنافية في الحل المنافية في المرائيل لدفعها باتجاه الحل لكان اختيارنا هو الاتحاد السوفيتي وليس غيره كما كان اختيارنا له من قبل في مرحلة الستينات بسبب احتياجنا لمساعدته في المواجهة العسكرية مع إسرائيل .
- فحين كانت المواجهة العسكرية مع إسرائيل هي الحل والأسلوب كانت لنا العلاقات الوثيقة مع من يملك مساعدتنا في هذه المواجهة ، وحين أصبحت المواجهة السياسية مع إسرائيل هي الحل والأسلوب أصبحت لنا العلاقات الوثيقة مع من يملك مساعدتنا في هذه المواجهة .

لذلك يخطىء من يظن أن اختيارنا للولايات المتحدة يرجع فقط إلى المساعدات التى تمدنا بها ، وإن كانت هذه المساعدات تمثل أهمية قصوى بالنسبة لمصر . . تتطلب من الإدارة الأمريكية فهما أعمق لوضع مصر فى المنطقة ودورها فيها وللظروف الاقتصادية الخاصة التى تمر بها الآن . فلا شك أن تعميق الاستقرار فى مصر ومساعدتها على تخطى الصعاب التى تراجهها يحقق الصالح المشترك للطرفين . ذلك أن عامى ٨٦ و ٨٧ ومثلان

بالنسبة لمصر عنق الزجاجة اقتصاديًا وماليًا . . وهي تحتاج إلى مساندة أكبر لكى تعبر هذا المضيق . فمن سوء الحظ أن جميع القروض التي حصلت عليها مصر من كل دول العالم خلال السبعينات والتي كانت لها فترات سماح قد حلت أقساطها وأقساط فوائدها خلال هذين العامين ، وخلال هذين العامين فإن مصر سندفع ما بين ٢٥٠٠ و ٢٠٠٠ مليون دولار لأعباء الديون . وبعد عبور عنق الزجاجة سوف تنخفض هذه الأعباء إلى حوالي ٢٠٠ مليون دولار ابتداء من عام ١٩٨٨ . ولقد ضاعف من ظروف هذه الضائقة الاقتصادية ما تواجهه مصر من ظروف انخفاض موارد البترول بحوالي ١٢٠٠ مليون دولار وانخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج .

وتتطلب كل هذه الظروف من الإدارة الأمريكية تفهمًا أكبر ومرونة أكبر تجاه بعض المطالب المصرية الخاصة بالمساعدات الأمريكية بهدف تحقيق استفادة أشمل وأحم بها .

□ فلقد طالبنا مرارًا مثلا بإضفاء مرونة أكبر على استخدام هذه المساعدات. وضربنا المثل بما تعامل به إسرائيل من جانب الولايات المساعدات وقلنا أنه سيكون مفيدًا لو أتيحت لنا حرية استخدام المساعدات بنفس الطريقة ، فلم تستجب الإدارة الأمريكية حتى الآن لهذا المطلب . . وما زلنا نأمل في الاستجابة له فندن نعرف أن هذه المساعدات تنقسم إلى أنواع بعضها نقدى وبعضها فندن عرف أن هذه المساعدات تنقسم إلى أنواع بعضها نقدى وبعضها ممالات معينة وبعضها عسكرى . وبنفس النظام تحصل إسرائيل على مجالات معينة وبعضها عسكرى . وبنفس النظام تحصل إسرائيل على مساعداتها ، لكن الفارق هو أن إسرائيل تحصل عليها كلها نقدًا مما يتبح لها حرية الحركة في استخدام كل أنواع هذه المساعدات وفقًا المتحدة معاملة قريبة من ذلك كأن توضع مبالغ المساعدات الإجمائية تحت تصرفنا في البنوك الأمريكية وتكون لنا حرية الحركة في توجيهها لسداد الأقساط الأمريكية نفسها أو شراء مشترياتنا من السوق لسداد الأقساط الأمريكية نفسها أو شراء مشترياتنا من السوق

□ □ مطلب آخر . . أننا ندفع حالياً أفساط الديون العسكرية التى افترصناها من الولايات المتحدة منذ عام ١٩٨٢ ، وهذه الديون بفوائدها التى تصل إلى ١٦ ٪ تمثل عبنا كبيرًا على موازنتنا ، ورغم ذلك فإننا لا نطالب الولايات المتحدة

بإسقاط هذه الديون لأننا نعلم جيدًا أن هذا المطلب هو مطلب كل دول العالم الثالث التي تحصل على السلاح من الولايات المتحدة ، وأن أمريكا لا تستطيع الاستجابة لهذا المطلب بالنسبة لإحدى الدول خوفًا من مطالبة باقى الدول لها بالمعاملة بالمثل . . نعلم ذلك جبدًا لذلك فإننا لا نطالب بإسقاط الديون العسكرية المبابقة لكننا نطالب بإعادة النظر في فوائدها العالية خاصة بعد أن انخفضت معدلات الفائدة الآن إلى ما يقرب من ٨ ٪ .

□ □ ويأتى بعد ذلك مطلب يتعلق بأسعار السلاح الأمريكي نفسه تقدر على أساسه الديون العسكرية الأمريكية على مصر . . إننا نعرف أن السلاح الأمريكي أعلى سعرًا من السلاح الشرقى ، وإن كان لذلك ما يبرره من ارتفاع مستوى التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة فيه ، لكننا نعرف أيضاً أن السلاح الأمريكي يباع لمصر بالأسعار التجارية له . . ونظن أن أوضاع مصر السياسية والاقتصادية وما يمثله التقاء الأهداف الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة . إذا أرادت . والولايات المتحدة . إذا أرادت . والتباع السياسية تراعى كل هذه العوامل . . لا بالأسعار التجارية التي لا تتعامل مع معطيات السياسية واعتباراتها .

□ نعرف كذلك أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن ترغم مواطنيها على السياحة في مصر . . لكننا نعرف أيضًا أن تقارير الحكومة الأمريكية الصادقة عن الاستقرار في دول العالم سوف تعطى مؤشرًا للسياح الأمريكيين للاتجاه إلى الدول التي لا تخشى الحكومة الأمريكية على مواطنيها فيها من الخطر . . ولا شك أنه من المصلحة المشتركة للطرفين أن يتعمق هذا الاستقرار في مصر باستمرار تدفق السياحة الأمريكية على مصر خاصة وأنها كانت تمثل حتى وقت قرب ٥٠ ٪ من حجم السياحة في مصر و ٨٠ ٪ من إشغالات الفنادق بها .

□ □ من مطالبنا أيضًا من الولايات المتحدة ألا تقتصر مساعداتها على مصر فقط وأن تمتد لتشمل السودان ودولا أخرى في حوض النيل ، لكي تتمكن مصر من تخطيط وتنفيذ برامجها طويلة المدى للاستفادة من مياه النيل في رى أراض جديدة وتوسيع رقعة النماء في بلادنا .

فالملاحظة التى يمكن أن نسجلها فى هذا الصدد هى أن مصر تحاول دائمًا أن تخطط لتفادى مشاكل الغد والتعامل معها فى حين تتجاوب

الإدارة الأمريكية مع مطالب الحكومة المصرية غالبًا فيما يتعلق بمشاكل اليوم والمشاكل الملحة الآن .

ولا شك أن نظرة مستقبلية لدور مصر فى المنطقة سوف تساعد الولايات المتحدة على تفهم رغبة مصر فى أن تشمل المساعدات الأمريكية خططها لاستثمار مياه النيل، وخططها لتقديم المساعدات الفنية لبعض دول أفريقيا وليست فى ذلك بدعة فالولايات المتحدة تقدم لإسرائيل ما يمكنها من أن توجه مساعداتها لأفريقيا فلماذا لا تطبق نفس المبدأ مع مصر ومصلحتها فى أفريقيا أكثر مشروعية وأكبر وأعم من مصالح إسرائيل فيها ؟.

□ تم نصل إلى مطلب تتساوى فيه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بالنسبة لنا . . فمما لا شك فيه هو أننا فى العالم الثالث ندفع جميعًا نصبيًا كبيرًا من فاتورة الحرب الباردة بين العملاقين العظيمين ، ذلك أن زيادة التوتر بين الطرفين وتراجع التعايش السلمى بينهما ينعكس على مساهمتيهما فى مساعدة الدول النامية بالسلب ، ويؤثر على برامجهما لمساعدة هذه الدول اقتصاديًا .

○ ومن حقنا أن نطالبهما معا بأن يبحثا معا إمكانية العودة إلى مستوى أفضل من التعايش السلمى يتدح لهما المساهمة في مساعدة الدول النامية على مواجهة المشكلة الاقتصادية العالمية التي ستعقد الأمم المتحدة دورة خاصة لمناقشتها في مايو القادم.

○ ومن حقنا أيضًا أن نطالب الإدارة الأمريكية بأن تضع قضية الشرق الأوسط في قائمة أولوياتها العاجلة . بعد أن لاحظنا بكل أسف أن أولوياتها خلال الفقرة الماضية والحالية لم تكن تشمل قضية السلام في الشرق الأوسط ، وأنها تركز على قضاياها في أمريكا اللاتينية وفي أسبا ، وعلى قضية الحوار بين القوتين العظميين ، وإذا كنا نسجل هذه الملاحظة على

الإدارة الأمريكية . . فإننا من ناحية أخرى لا نعفى الجانب العربى من مسئوليته عن تراجع قضية الشرق الأوسط فى كافة الأولويات لدى الإدارة الأمريكية . . فهو لم يتوصل بعد إلى صيغة عمل مشترك قابلة للتنفيذ لدفع الولايات المتحدة فى اتجاه المساهمة فى الحل .

وفى نهاية هذا الحديث عن علاقتنا مع الولايات المتحدة أقول إن تقدير دور مصر فى الدوائر الثلاث المتقاطعة وهى الدوائر العربية والإسلامية والافريقية ينبغى أن يهيىء ظروفًا أفضل لتفهم مطالبها الاقتصادية والسياسية من الولايات المتحدة .

○ كما يقتضى الإنصاف أن نقول أننا نحتاج إلى تنشيط الحوار المصرى الأمريكي، الذي يغلب عليه حتى الآن طابع الحوار من جانب الولايات المتحدة مع مصر أكثر منه حوارًا متبادلا بين الطرفين، وأقصد بالحوار هنا الحوار الذي تشارك فيه الإدارة والهيئات السياسية والأحزاب ومراكز الأبحاث، فإننا نلاحظ مثلا أن عدد المبعوثين الأمريكيين إلى مصر أكبر بكثير من عدد المبعوثين الحكوميين المصريين إلى الولايات المتحدة وأن عدد الوفود السياسية من أعضاء الكونجرس التي تزور مصر وتتناقش مع قياداتها حول القضايا المشتركة أكبر بكثير من عدد الوفود المصرية التي تؤدى نفس الدور مع الولايات المتحدة. ولأن تركيب المجتمع الأمريكي لا يسمح له بأن تقدم الدولة مساعدات من أموال دافعي الضرائب إلى دولة أخرى إلا بموافقة مؤسساته النيابية والشعبية. . فإننا نحتاج بالتأكيد إلى إثراء الحوار مع هذه المؤسسات ومع الرأى العام الأمريكي لتهيئة مناخ أفضل لعلاقات أكثر نفعا لمصر . . وأكثر تحقيقًا لأهدافها في السلام والاستقرار والتنمية .

## مصروالانحادالسوفيتي

□ ونقترب بعد ذلك من علاقة مصر مع العملاق الآخر في عالمنا المعاصر الاتحاد السوفيتي ، والحديث عن علاقتنا بالسوفيت يحاط دائما بحساسية لا ميرر لها .. ويغموض غير مفهوم أحيانا . على العملاق السوفيتي إلا إذا استثنينا الاتصال الأول الذي قامت به المملكة وإدراكا لدوره كقوة عظمي مؤثرة في العالم . وتعاملا معه سواء أكان هذا التعالم اقترابًا أم صدامًا أم تعاولًا مشتركا من أجل قضايا الحرب والسلام والتنمية في من أجل قضايا الحرب والسلام والتنمية في بعض مراحل تاريخنا . .

- والحديث عن علاقتنا مع السوفيت الآن لا يبدأ من فراغ . . فمن الإتصاف أن نعترف للاتحاد السوفيتي بدوره المؤثر في مساندة جهودنا للتنمية وفي ذلك فإن هناك علامات ستبقى شاهدة على هذا التعاون بين البدين تتمثل في السد العالى ومصانع الحديد والصلب وعشرات بل ومئات من مداخن المصانع التي ارتفعت فوق أرضنا وساعدنا السوفيت في إقامتها خلال تنفيذ أول خطة خمسية عرفتها مصر .
- ثم دور الاتحاد السوفيتى فى كسر حصار السلاح حولنا ابتداء من عام ١٩٥٥ بصفقة الأسلحة الشهيرة التى عرفت باسم صفقة السلاح التشيكى والتى أمدنا فيها الاتحاد السوفيتى بصفقة سلاح قيمتها ١٠٣ ملايين جنيه بعد أن فشلت جهود مصر للحصول على السلاح من الغرب ، ومرورًا بشحنات التسليح قبل ٢٧ ثم إعادة بناء قدرة مصر العسكرية كاملة مما مكن الجيش المصرى من تحقيق إنجازه التاريخي فى معارك حرب أكتوبر.
- وقد يسأل البعض لماذا الحديث عن علاقتنا بالسوفيت الآن . . ولماذا هذه الوفود المتبادلة على مستوى عال بين عاصمتى الدولتين وهل يعنى ذلك تغييرًا أيديولوجيًا في إتجاه الدولة . . أم أنه نوع من المناوأة للعملاق الآخر الذي تربطنا به أوثق العلاقات ؟
- وفى رأيى أن للقضية بعدًا آخر يختلف تمامًا عن هذه التصورات والاحتمالات . . بعدًا يبدأ من تفهم واع لدى مصر لواقع جديد فى العلاقات الدولية على مستوى العالم بأكمله . . يصل إلى قمته فى محاولات التقارب بين العملاقين الاعظمين . . ويتدرج فى الترتيب إلى محاولات كل الدول المتقدمة لإقامة جسر من العلاقات السليمة بينها وبين القوتين العظميين يسمح بالتعاون والتفاهم وتبادل المصالح بغير أن يؤثر كثيرًا أو قليلا على علاقات هذه الدول الخاصة بأى طرف منهما .
- هذا من ناحية المبدأ . . ومن ناحية أخرى فإننا نقول بصراحة أن كلا من الحرفين الاتحاد السوفيتي ومصر له مصلحة مباشرة في عودة الجسور بينهما واتصال العلاقات وتبادل المنافع على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما . . فكل من الطرفين يعي تاريخيًا أهمية المطرف الاخر . . وليس أدل على ذلك من دروس سنوات الجفوة بينهما التي شهدتها المرحلة الماضية وسأشرح ذلك رغم غرابته بعد حين ! ! .

- ففى سنوات الجفوة هذه حاول الاتحاد السوفيتي إقامة علاقات بديلة عن علاقته بمصر فأثبتت التجارب له أن مصر رغم كل شيء ورغم الجفاء والمقاطعة هي الطرف الفاعل في المنطقة . . وأنه لا بديل عنها لمن يريد أن يخاطب العالم العربي . . أو أن يتحدث باسم العالم العربي لدى الغرب وفي المحافل الدولية . .
- فمصر رغم كل شيء هي السلام حين تريد السلام . وهي الحرب حين تجمع إرادتها على الحرب ، وطالما أن العالم كله يسعى علانية على الأقل إلى إقرار السلام في المنطقة . فلا يمكن تحقيق ذلك باعتراف العرب أنفسهم بغير التعامل مع مصر . .
- ورغم أن الاتحاد السوفيتى قد نجح فى تكوين وتعبئة ترسانات عسكرية متقدمة مدججة بالسلاح فى ليبيا وأثيوبيا واليمن الجنوبى، وهى كلها ترسانات تحيط بمصر ، إلا أن مصر لم تحد عن سياستها المبدئية التى رفضت بمقتضاها من قبل إعطاء السوفيت قواعد عسكرية فى مصر . . ورفضت بعد ذلك ومازالت ترفض إعطاء قواعد عسكرية للعملاق الآخر الذى تربطنا به علاقة ممد ة . .
- فضلا عن إدراك السوفيت لخطورة غيابهم عن المشاركة في معركة التنمية التي تخوضها مصر كدولة نامية كبرى خاضت ومازالت معارك الحرب والسلام وعينها على هدف التنمية والاستقرار . . الذي يعود على شعبها بالخير وتتعكس آثاره على تجارب الدول النامية الأخرى وخاصة في أفريقيا التي تمدها مصر بالخبرة وتتعاون معها تعاولًا وثيقًا . .
- ليس هناك إذن تغيير في الفكر الأيديولوجي لمصر . . وليس هناك أيضاً تفكير في تغيير شكل أو مضمون العلاقة الخاصة التي تربط مصر بالولايات المتحدة ، وإنما هناك فقط علاقات المصالح المشتركة التي تعلو فوق أية اعتبارات فلسفنة !
- فمن مصلحة مصر بكل تأكيد أن تكون جسورها مفتوحة مع العالم كله
   بلا استثناء ومن باب أولى مع القوتين العظميين . .
- ومن مصلحة مصر أيضًا ألا تترك بابًا للتعاون مع أى دولة في العالم لحل

مشكلة من مشاكل مجتمعها وشعبها الكبيرة . . بغير أن تطرقه وأن تحصل منه على جهد مثمر لصالح التنمية والاستقرار . وذلك بالطبع مع مراعاة كل التوازنات التي تفرضها معادلة العلاقات الدولية المعروفة .

□ وبمعنى أوضح فإن الولايات المتحدة ينبغى ألا تفسر أى تعاون مع الاتحاد السوفيتى فى المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو تبادل الوفود على أنه تغيير للمواقع أو الاتجاهات أو الارتباطات . . وخير مثال على ذلك هو ما تقوم به الولايات المتحدة نفسها من تعاون على أعلى المستويات بينها وبين الاتحاد السوفيتى فى مجالات لا حصر لها . .

□ لذلك فإن من حقنا أن نتطلع إلى علاقات سليمة مع الاتحاد السوفيتى إلى جانب علاقاتنا الممتازة مع الولايات المتحدة . . لكن الوصول إلى هذه العلاقات السليمة يتطلب من الطرفين ما هو أكثر من الرغبة . . وما هو أكبر من مجرد تبادل الزيارات الرسمية وفتح جسور الاتصالات بين البلدين .

○ ○ يتطلب مثلا أن يفسر لنا الاتحاد السوفيتي مبررات بعض مواقفه المثبرة بعلامات استفهام كبيرة قد تصل إلى حد القول بأن الاتحاد السو فيتي ريما يكون قد غير من موقفه الثابت للوصول إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية الفلسطينية وهي لب النزاع في الشرق الأوسط . . ومن آخرها إحجامه عن تأييد الاتفاق الأردني الفلسطيني رغم علاقاته الوثيقة بالمنظمة لمجرد إرضاء النظام السوري.. مما وضع الاتحاد السوفيتي نفسه في تناقض غريب بين موقفه من تأبيد المنظمة واعترافه بها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني . . وبين التخلي عن مساندة المنظمة في جهد اجتمعت عليه للتوصل إلى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ، فلا تفسير لمثل هذا الموقف المتناقض إلا حرص الاتحاد السوفيتي على عدم إغضاب سوريا المعارضة للاتفاق . وعلى غرار هذا الموقف المتناقض . . حاء موقفه أيضًا من قرار ٢٤٢ الذي يؤيده الاتحاد السوفيتي لكنه في نفس الوقت لا يشجع منظمة التحرير على قبول القرار ذاته مرتبطًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين . ونفس الموقف بالنسبة للمؤتمر الدولي المقترح . . فنحن نقر ضرورة أن يكون للاتحاد السوفيتي دور فعال في هذا المؤتمر لكن هناك مسئولية أخرى عليه هي أن يتحرك إيجابيًا في اتجاه حث الدول المعنية على الاشتراك في المؤتمر المتوصل إلى حل حقيقي القضية . . ○ ○ شيء آخر . . أننا قد نفهم أن يكون للاتحاد السوفيتي علاقات وثيقة مع لبيبا لكننا لا نفهم أن يقف الاتحاد السوفيتي موقف الصامت الذي يصل إلى مرتبة الرضاعن السياسة المغامرة للعقيد القذافي ومنها المغامرات العسكرية ضد مصر على حدودنا الغربية أو القيام بمغامرات أخرى في تشاد وفي جنوب السودان . لإزعاج دول وحكومات أفريقيا بلا هدف ولا مبرر . . فهذه التحركات الخارجية الرعناء للبيبا تثير تساؤلات خطيرة لدى دول أفريقيا التحركات الخارجية الرعناء للبيبا تثير تساؤلات خطيرة لدى دول أفريقيا السوفيتي على علم تام بمدى ونطاق هذه المغامرات اللبيبة المنتشرة على خريطة العالم بلا تفرقة ولا هدف . . ولعل أحدثها تورط ليبيا مثلا مع إيران في أعمال عدائية داخلية في باكستان عن طريق دعم وتأييد ما يسمى بعصابة المطرقة الإرهابية التي تسعى لفصل جزيرة ماريو عن البرتغال!! إلى استضافة الإرهابية التي تسعى لفصل جزيرة ماريو عن البرتغال!! إلى استضافة القذافي لزعيمة المنظمة البرتغالية إيليا ماركيش مع ٣٠ من « كوادر » منظمتها في طرابلس مؤخرًا لمدة ١٥ يومًا ، دعمًا وتأييدًا لكل حركات منظمتها في العالم!!

○ ويتطلب أيضًا أن يوضح الاتحاد السوفيتي لأنصاره بالمنطقة على الأقل معالم خطته لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. . فنحن نعلم تمامًا المواقف المعلنة للاتحاد السوفيتي من إسرائيل ومن الحقوق العربية . . لكننا لا نفهم كثيرًا طبيعة العلاقات السوفيتية الإسرائيلية في هذه المرحلة . . فرغم العداء الاستراتيجي بين البلدين فإن العلاقات بينهما مستمرة .وحارة ومتواصلة وتشهد اتصالات بين السوفيت والشخصيات اليهودية الأمريكية ذات النفوذ في الولايات المتحدة ، كما يعترد الحديث عن قرب عودة العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل ، والمعروف أن مثل هذا التحرك لا يتم إلا بالنتسيق مع الاتحاد السوفيتي . . وكذلك عودة العلاقات الكاملة بين بولندا والمجر وإسرائيل ، والمعروف ان مثل هذا التحرك لا يتم إلا بالنتسيق مع الاتحاد السوفيتي . . لما يعنينا هو غياب العلاقات السليمة بين الاتحاد السوفيتي والدول العربية . . كما يعنينا والدائم في المنطقة . . ولخط عدم تكريس وتعميق الصراعات العربية . والعربية .

| □ وعلى مستوى التعاون الثنائى بين البلدين فإن التطلع إلى هذه العلاقات السليمة يتطلب فتح ودعم كل أوجه التعامل والتعاون الاقتصادى والتجارى والسياحى بين مصر والاتحاد السوفيتى . وفى هذا المجال فإن هناك آفاقاً واسعة لتوثيق العلاقات وإعادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مستوياته القياسية التى بلغها فى الستينات                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ فهناك مثلا إمكانية واسعة لزيادة الصادرات المصرية التى تتلاءم مع طبيعة الأسواق السوفيتية ، مما يساعدنا على زيادة الإنتاج ودعم الصناعات المصرية التى كان لها رواجها الكبير داخل الأسواق السوفيتية . بل إنه من الممكن التوسع فى ذلك عن طريق التعاون مع السوفيت فى إقامة مشروعات كبيرة فى بعض المناطق الحرة لتصدير منتجاتها إلى الأسواق السوفيتية والشرقية التى تطلبها وتتلاءم معها .                                                    |
| □ هناك أيضًا مناطق سياحية شاسعة في مصر يمكن للسوفيت أن يقيموا فيها قرى سياحية تتناسب مع دخول السائح السوفيتي ومع طبيعة سياحة الشباب هناك ، ويستطيع الاتحاد السوفيتي أن ينظم وصول هذه الأفواج إليها بالتكاليف المحتملة ، ففي بلادنا سواحل تمتد بطول ٢٠٠٠ كيلو متر على البحر الأحمر و ٢٠٠٠ كيلو متر على البحر المتوسط . ويمكن إنشاء البحر القرى والمخيمات السياحية فيها لمن يريد ، وهي تجربة ناجحة نفذتها من قبل اليابان وكوريا والصين . |
| <ul> <li>يستطيع الاتحاد السوفيتي أيضاً لو أراد أن يستثمر علاقاته الخاصة مع أثيوبيا</li> <li>في إقامة مشروع مشترك للاستفادة بمياه النيل ليعم خيره على أثيوبيا والسودان</li> <li>وأوغنده ومصر فمثل هذا المشروع لن يكون مشروعًا مصريًا فقط وإنما</li> <li>مشروع قارى تستفيد به مجموعة هامة من الدول الافريقية .</li> </ul>                                                                                                                |
| □ وكل هذه المشروعات والاقتراحات ليست سوى أمثلة للمناقشة والبحث فالمجالات عديدة والآفاق رحبة للتعاون الاقتصادى المفيد للطرفين فإمكانية المشروعات عندنا قائمة واحتياجاتها كبيرة ومشكلات هذه المنطقة من العالم لا تكفيها مساعدات دولة واحدة بل لا بد من تعاون المجتمع الدولى فى حل مشاكلها .                                                                                                                                              |
| □ بل إن مثل هذا التعاون البناء بين مصر والاتحاد السوفيتي في برامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

التنمية من الممكن أن يسهم فى النقارب بين الدولتين العظميين . . وهو هدف أساسى من أهداف استراتيجية عدم الانحياز . . وهدف أساسى أيضًا للدبلوماسية المصرية خلال هذه المرحلة التاريخية . .

○ ○ ولا نستطيع في النهاية أن نقول أننا قد بدأنا الآن خطواتنا الفعالة على طريق دعم التعاون بين الدولتين . . اكننا نستطيع أن نقول بموضوعية أن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين للتطلع إلى هذه الآفاق العريضة للتعاون . . وأن هناك علاقات مبشرة على هذا الطريق لا يمكن تجاهلها . . ففي يوليوني بعد قطيعة دامت من أعضاء مجلس الشعب المصرى بأول زيارة للاتحاد السوفيتي بعد قطيعة دامت حوالي عشر سنوات ، وفي منتصف ١٩٨٦ جاء إلى القاهرة وقد من مجلس السوفيت الأعلى ردًا على هذه الزيارة . . وقد لاحظ المراقبون أن المجلس قد حرص على أن يكون الوفد القادم إلى مصر على مستوى عال وبرئاسة نائب حرص على أن يكون الوفد القادم إلى مصر على مستوى عال وبرئاسة نائب رئيس المجلس ، كما حرص على أن تكون زيارته لمصر هي أول زيارة إلى خارج الكتلة الشرفية يقوم بها وقد من المجلس بعد انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للحزب السوفيتي في فيراير الماضي .

○ وفى حدود معلوماتى فإن هذا الوفد رغم ارتفاع مستوى تمثيله لم يتطرق إلى أى تفاصيل خاصة بتطوير العلاقات بين البلدين ، وإنما جاء ليعبر عن رغبة القيادة السوفيتية الجديدة فى تدعيم وتطوير العلاقات مع مصر . . وإن أعضاء الوفد قد صرحوا خلال لقاءاتهم مع المسئولين بأنهم جاءوا إلى مصر ليركزوا على الجوانب الإيجابية فى علاقات التعاون جاءوا إلى مصر ليركزوا على الجوانب الإيجابية فى علاقات التعاون القديمة بين البلدين وليس لإثارة أى أوجه للاختلاف فى الرأى حول بعض الأمور المعنية لأن اختلاف وجهات النظر هو أمر طبيعى بين جميع الأطراف . .

وكل هذه خطوات هامة على الطريق . . لكن الأهم هو استمرارها وتواصلها . . واتجاهها إلى الاتجاه الصحيح الذى يحقق دعم التعاون لصالح الطرفين ولصالح التنمية في مصر ولصالح قضية السلام في المنطقة .

## م مرواوروب

□ □ ونأتى إلى علاقة مصر بدول أوروبا التى تمند إلى آلاف السنين . وهى علاقة عيرت بمحن الاستعمار الفرنسي والانجليزى والايطالي والاسباني للدول العربية ثم تحولت إلى علاقة الند بالند بعد تصفية الاستعمار القديم في منطقتنا العربية عبر سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية وإلى يومنا هذا .

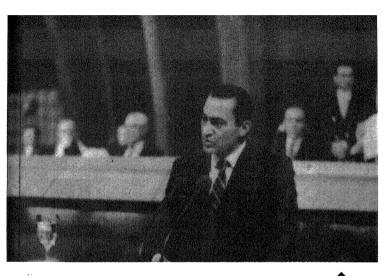

بالرغم من عقدة الاستعمار والمستعمر التي ما زالت تلوح من بعيد ومن وقت لآخر في أفق العلاقات بين العالم العربي وأوروبا الغربية ، إلا أنه يمكن القول أن علاقات الطرفين تدعمت وانتشرت لمصلحة ورفاهية وخير شعوبهما .

ويحرص الرئيس حسنى مبارك على أن تلعب أوروبا دورها في حل مشكلة الشرق الأوسط ، ويسهم شخصيا في لقاءات أجهزتها وهيئاتها السياسية . وفي الصورة الرئيس مبارك يلقى خطابا في المجلس الأوروبي .

○ وبالرغم من عقدة الاستعمار والمستعمر التي مازالت تلوح من بعيد ومن وقت لآخر في أفق العلاقات بين العالم العربي ودول أوروبا الغربية ، إلا أنه يمكن القول أن علاقات الطرفين قد تدعمت وانتشرت لتغطى قطاعات متنوعة ، إيمانا منهما بأن العلاقات المستقرة بينهما هي لمصلحة ورفاهية وخير وتقدم شعوبهما . فدول أوروبا من مصلحتها استقرار منطقة الشرق الأوسط ضمائنا لتدفق البترول وهو شريان تقدمها واستقرارها الاقتصادي ، كما أن العالم العربي يهمه استمرار انتقال التكلولوجيا الحديثة إليه من دول أوروبا

التى تملك ميزة القرب منه وانخفاض تكلفة النقل على سبيل المثال لتصل إلى ثلث تكاليف النقل من الأمريكتين وإلى ربع تكاليف النقل من اليابان

○ ثم إن النظرة المستقبلية إلى العلاقات بين هاتين القوتين المتقاربتين حضاريًا تجعلنا نتوقع استمرار وازدياد هذا التقارب بصورة مطردة ، بل وهائلة ، فالكثافة السكانية للمجموعة العربية المطلة على سواحل البحر المتوسط يتوقع لها أن تصل إلى حوالى ٢٠٠ مليون نسمة بعد ١٥ عامًا من الآن في الوقت الذي تصل فيه الكثافة السكانية لدول المجموعة الأوروبية إلى حوالى ٢٠٠ مليون نسمة . . وإذا أضفنا إلى ذلك التقدم العلمي السريع في حركة المواصلات في نفس الفترة فإننا نتوقع أيضًا ألا تزيد سرعة المواصلات بين أي دولة وأخرى من دول العالمين العربي والأوروبي أكثر من نصف ساعة . كل ذلك سيؤدي حتمًا إلى تعميق الحوار بين العالم العربي ودول أوروبا الغربية وزيادة التبادل بينهما في جميع المجالات .

ومن هذا الأساس وبعيداً عن عقدة الاستعمار القديم فإن الدول العربية كانت تتوقع دائمًا أن تقوم المجموعة الأوروبية بدور فعال فى أزمة الشرق الأوسط ، بل ودور الوسيط بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل . .

#### لمساذا ؟

- ١ لأن المجموعة الأوروبية الغربية هي حليفة الولايات المتحدة ولها حوار خاص معها . . وهي تستطيع بذلك أن توازن أمام الإدارة الأمريكية بين النفوذ اليهودي والمطالب العربية لحل أزمة الشرق الأوسط وبذلك تسمع الولايات المتحدة لكلا الطرفين لمصلحة السلام في المنطقة ولكشف الحقائق الأساسية أمام الرأى العام الأمريكي .
- ٧ لأن لأوروبا مسئولية خاصة فى نشأة إسرائيل كما أن لها علاقات خاصة أيضا معها . . فأولا وأخيرا فإن الاضطهاد اليهودى قد جرى فى أوروبا ولم يجر فى أى دولة عربية . . كما أن عددا كبيرا من اليهود الموجودين فى إسرائيل هم من اليهود الأوروبيين الذين هاجروا إليها . . ذلك كله أيضا يخلق بالضرورة ارتباطاً خاصاً بالمجموعة الأوروبية وأزمة الشرق الأوسط .
- ٣ ـ لأن لأوروبا الغربية اهتمامًا معلنًا وقويًا بحقوق الإنسان ونحن أمام القضية

الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وكلنا نعلم أن حق تقرير المصير هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وبالتالي فإن لها مسئولية خاصة بالنسبة لحق تقرير مصير الإنسان الفلسطيني .

٤ لأن الأمن الأوروبى مرتبط بأمن الشرق الأوسط فلا يعتبر ذلك من قبيل الأفكار المثالية البعيدة عن الواقع ما ننادى به من ضرورة أن يصبح البحر المتوسط منطقة سلام وأن يستمر الحوار القومى بين مجموعة المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية للبحر المتوسط . وحتى تستطيع دول البحر المتوسط أن تمثل قوة ثالثة بعد عدة سنوات . والعالم بالفعل فى احتياج إلى هذه القوة الثالثة للقيام بدور توفيقى بين العملاقين العالميين الموجودين على الساحة وحدهما الآن .

○ ومع ذلك فإننا نقولها بصراحة شديدة أن أوروبا تخشى لأسباب عديدة النقر بدور فعال وحاسم في أزمة الشرق الأوسط. وكأنها لا تقدر الإمكانيات الموجودة لديها أو لعلها - كما يقول البعض - رضخت تماما للعملاق الأمريكي رغم محاولة كل من فرنسا وإيطاليا تخفيف سيطرة هذا النفوذ أو محاولتهما من وقت لآخر تدعيم ديمقراطية العلاقات الدولية ورفض القطبية الثنائية للقوتين العظميين .

ولعلنا لا نجافى الحقيقة إذا قلنا أن موقف المجموعة الأوربية من القضية الفلسطينية والمنظمة كان واضحًا عند صدور إعلان فينيسيا، إلا أن هذا الموقف بدأ يتداعى وينكمش إلى أقصى حد بعد ذلك . ولعلنا أيضًا لا نبتعد كثيرًا عن الحقيقة إذا قلنا أن مصر وعلافة رئيسها الوطيدة مع زعامات أوروبا الغربية هى التى حاولت تنشيط الدور الأوروبي مع جميع الأطراف ، وخاصة بعد خطاب مبارك في ستراسبورج أمام الجمعية البرلمانية الأوروبية ، فهناك طالب الرئيس بتكوين مجموعة اتصال أوروبية تعطى ديناميكية للحوار مع أطراف النزاع في الشرق مجموعة اتصال أوروبية تعطى ديناميكية للتعاون بين مصر والمجموعة الأوروبية الجتمعت في لوكسمبورج يوم ١٧ فبراير وحضرها ١٢ من وزراء خارجية المجموعة . . ورحبت المجموعة بفكرة الرئيس مما أدى إلى الاتجاه إلى تكوين لجنة ثلاثية ( ترويكا ) تضم رؤساء المجموعة الأوروبية في السابق والحاضر والمستقبل . . وهي دول لوكسمبورج وهولندا وانجلترا .

○ ثم جاء خطاب الملك حسين فى ١٩ فبراير الذى أوقف التحرك الأردنى الفلسطينى ، وذلك قبل ٥ أيام من الاجتماع الذى كان مقررًا عقده فى لاهاى يوم ٢٤ فبراير لبلورة أسلوب تحرك مجموعة الاتصال . . وكان رد الفعل الطبيعى لذلك هو حتمية الانتظار لمعرفة الموقف من اختلاف الأطراف العربية التى تمثل صلب الاتفاق الذى كان مقررًا التحرك على أساسه .

وللحق أيضًا فإن هناك ٥ دول من المجموعة الأوروبية كانت أكثر حماسًا للتحرك وفقًا لاقتراح مبارك ، وهى فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا واليونان . . أما بقية الدول الأخرى فكانت أقل حماسًا .

هذا على ساحة العلاقات العربية الأوروبية . . أما على ساحة العلاقات المصرية الأوروبية فإننا نستطيع أن نرصد عدداً من العلامات والملاحظات البارزة خلال الفترة الأخيرة .

□ إن الديلوماسية المصرية هي التي اصرت على الوجود الأوروبي في معادلة حل القضية . . وليس الأمريكي وحده ومن هنا كان إصرارنا على أن تكون لأوروبا مشاركة ولو رمزية في القوات المتعددة الجنسيات في سيناء وذلك إيمانًا بدور المجموعة الأوروبية من ناحية . . وإيمانًا بأنها أقرب إلى عدم الانحياز من أي كتلة دولية أخرى حتى رغم ارتباطها بحلف الأطلنطي . □ إن هناك أدواراً متبادلة يمكن لكلا الطرفين أن يؤدياها خدمة للمصالح المشتركة . . فكما نطلب من أورويا أن تلعب دور الوسيط بين العالم العربي وأمريكا وإسر ائيل خدمة لقضايا السلام، فإن بعض دول العالم العربي وفي مقدمتها مصر يمكن أيضًا أن تؤدي دور الوسيط بين أوروبا والمجموعة الأفريقية خدمة لقضايا التنمية في أفريقيا وقضايا السلام العالمي . . وهو الدور الذي لم تعطه أورويا حتى الآن الاهتمام الكافي على عكس المفروض والمتوقع منها . فإن وضع مصر في أفريقيا . . ودورها الرائد في القارة السوداء وارتباطاتها الكثيفة مع دولها ومساعداتها لهذه الدول التي تجعل من مصر أكبر دولة من دول العالم الثالث مشاركة في مساعدة دول أفريقيا بالخبرة الفنية والبعثات والمنح إلخ . . فكل هذه المؤهلات ترشح مصر لأن تكون محور ارتكاز في علاقات أوروبا وأفريقيا وجسرا لنقل التكنولوجيا

الغربية إليها وعلى هذا الطريق شاركت مصر فى العمل الأفريقى من خلال مؤتمرات القمة الأفريقية . . إلى حد أنها شاركت فى اجتماعات مؤتمر الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية رغم أنها ليست منها . .

وفى ضوء هذه الاعتبارات مضافاً إليها فهم مصر الحضارى لدور المجموعة الأوروبية ووزنها الدولى بعيداً عن الحساسيات القديمة ، فإن كل ذك يفرض على المجموعة الأوروبية أن تلعب دوراً إيجابيًا فى تدعيم علاقاتها بمصر تحقيقًا للاستقرار فى المنطقة وخدمة لقضايا السلام والتنمية فى القارة السوداء .

### ويفرض ذلك مثلا اتخاذ بعض الخطوات الهامة على هذا الطريق منها:

□ مضاعفة حجم البروتوكول المالى الثالث بين المجموعة الأوروبية ومصر الذي يجرى التفاوض حوله الآن . . ذلك أن البروتوكول الثانى كانت قيمته ٢٧٥ مليون وحدة نقدية أوروبية أى حوالى ٢٥٠ مليون دولار وزيادة حجم المنح التي لا ترد فيه وزيادة التيميرات الخاصة بالقروض الميسرة وزيادة المعونة الغذائية ، خاصة وأننا نعلم أن هناك فائضنا كبيراً في المواد الغذائية في معظم دول أوروبا وفي ذلك مصلحة مشتركة مؤكدة للطرفين . . فهذه المساعدات تسهم في تخفيض عجز ميزان المدفوعات المصرى . . وهذا التخفيض يفيد مصر كما يفيد أوروبا أيضًا لأنه يوجه اعتمادات أكبر لمشروعات التنمية في مصر التي تستورد معظم آلاتها ومعداتها من أوروبا . . فكلما ساعدتنا أوروبا ساعدنا نحن أيضًا الاقتصاد الأوروبي بشراء المزيد من مصانعه وآلاته وخبراته .

□ يتطلب ذلك أيضًا فهمًا أكثر مرونة من الجانب الأوروبي لمفهوم التعاون الاقتصادي بين الطرفين . . فهذا التعاون بمفهومه الصحيح يقتضي أن تعاوننا أوروبا معاونة جدية في تطوير وحدات الإنتاج لدينا . . وتبادل الإنتاج بين الطرفين ، مما يتيح لنا أن نصدر لأوروبا بعض منتجاننا مقابل استمرار وزيادة الواردات منها . . إذ أنه بغير التصدير لن نتمكن من الحصول على العملات الصعبة التي نشتري بها وارداتنا الضخمة من دول المجموعة الأوروبية .

□ □ ثم نصل إلى نقطة شديدة الأهمية في هذا المجال . . هي مشكلة الديون الأوروبية على مصر .

- إن النظرة الاقتصادية السليمة لمسألة الديون . . ترى أن استمرار قدرة المدين على السداد هي مسئولية مشتركة بين الدائن والمدين ذلك أن إرهاق المدين بشروط صعبة . . وتكبيل قدرته على الحركة بالفوائد العالية والشروط المرهقة ليس له نتيجة عملية في النهاية سوى توقف المدين عن الإنتاج . . وبالتألى عن المداد وفي ذلك فإن كلا الطرفين يخسران . . لكن خسارة الدائن قد تكون أكبر .
- لذلك يلجأ الدائن المتنور عادة إلى مساعدة مدينه على العمل لكى تستمر عجلته دائرة وتستمر قدرته على السداد ، وفي إطار هذا المفهوم فإن ذلك يتطلب إعادة جدولة ديون أوروبا على مصر وتوفير شروط أيسر . . وفترات سداد أكثر مرونة . . لكى تستمر العجلة . . ويزيد الإنتاج وتزيد القدرة على السداد . .
- لقد كانت الظروف الاقتصادية فيما مضى مثلا تسمح بالحصول على ديون قصيرة الآجال بفوائد مرتفعة ، لكنه الآن قد تغيرت هذه الظروف بعد التغيرات التى شهدتها سوق البترول العالمية وأصبحت تغرض إعادة النظر فى هذه الآجال القصيرة . . وأيضًا فى هذه الفوائد العالية المقررة عليها . وفى الحقيقة فإن ذلك ينطبق بالضرورة على كل ديون أوروبا على مصر سواء أكانت قروضًا لمشروعات أو قروضًا لاستقرار والتنمية . وهى موجودة بالفعل . فإن ذلك يتطلب مرونة أكبر من دول المجموعة الأوروبية . . وعواً أشمل فى سداد الديون خاصة عند التعامل مع دولة مستقرة كمصر . . لا يعانى اقتصادها من شروخ منذرة بالانهيار . . وإنما يعانى من مشاكل طبيعية تتم مواجهتها بحلول اقتصادية علمية ويجهد مخلص دؤوب .
- □ □ وبالذات فإن قروض أوروبا العسكرية لمصر تحتاج إلى إعادة نظر سريعة وإلى دراسة أعمق لظروفها وشروطها .
- فليس سرأ أن مصر قد عقدت صفقات أسلحة عديدة مع كل من إنجلترا وفرنسا وأسبانيا وإبطاليا وألمانيا ، سددت مصر بعض قيمتها نقداً . .
   وحصلت على قروض غير ميسرة لسداد باقى القيمة . ففوائد كل هذه

القروض لا تقل أبدا عن ١٠ ٪ من قيمة كل قرض . . كما أن آجال سدادها كلها قصيرة للغاية ولا يزيد أبعدها عن ٧ أو ٨ سنوات ، وهي شروط مرهقة بلا شك تتطلب إعادة النظر فيها . و تخفيف أعبائها على الاقتصاد المصرى . . وزيادة القدرة المصرية فماذا يمنع مثلا أن تمتد فترة سداد قيمة السلاح وقطع الغيار إلى ١٥ سنة بدلا من هذه المهلة القصيرة ؟

○ وماذا يمنع أيضًا أن تتعاون أوروبا معنا في تصنيع بعض أجزاء هذه الأسلحة في مصر . . وفي تسويق منتجاتها في السوق العربية والأفريقية مما يخفف من أعباء الاقتصاد المصرى . . ويزيد من قدرته على تحمل الديون العسكرية . . بل ويزيد من طاقته على شراء السلاح الأوروبي المتطور من دول المجموعة .

#### بل ولماذا لا نقولها بصراحة ؟

□ إن هناك في بنوك أوروبا فائضًا كبيراً من الاحتياطيات المالية . . وهذه الاحتياطيات من الأموال العربية المودعة فيها . فلماذا لا تستخدم أوروبا بعض هذا الفائض في تدعيم وتطوير صناعة سلاح متقدمة في مصر . تتيح لها أن تعقد مع دول العالم الثالث وخاصة الدول الأفريقية اتفاقيات عسكرية غير مشروطة على عكس الاتفاقيات المقيدة التي يفرضها الشرق والغرب على السواء على الدول المستوردة للسلاح .

□ إن ذلك سوف يساعد على استقرار دول العالم الثالث التى تتعرض للكثير من القلاقل وسوف يساعد أيضًا ويطريق مباشر على خلق التوازن المطلوب بين القوتين العظميين عن طريق المساهمة الأوروبية في دعم قدراتها وقدرات العالم الثالث .

□ وفى هذا المجال . . فعلى أوروبا أن تتذكر دانما أنه ليس بالمصانع وحدها تتعاون الدول الكبرى مع الدول الصغرى . . فلقد دخل الاتحاد السوفيتى ليبيا عن طريق مبيعات السلاح وليس عن طريق منتجات المصانع الأخرى .

والحديث في النهاية عن علاقات مصر مع أوروبا لا يقتصر كما قد يتصور البعض على علاقاتنا مع دول غرب أوروبا . . ذلك أن أحد أجنحة الدبلوماسية المصرية الهامة في أوروبا هو احتفاظها بعلاقات قوية ومتينة مع عدد من دول أوروبا الشرقية التي تؤيد الحق العربي في قضية الشرق الأوسط . وتدعم جهود السلام . التي قادتها مصر . ولا تتواني عن المساعدة في دعم جهود التنمية في مصر كلما كان ذلك مطلوباً وممكناً وفي مقدمة هذه الدول يوجوسلافيا ورومانيا وألمانيا الشرقية ، بل إن من اتجاهات السياسة المصرية الرئيسية دعم وتأييد كل جهود التقارب بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية . خدمة لاهداف السلام العالمي . وتطبيقاً للاستراتيجية المصرية في تأييد كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ الاستقرار الدولي الذي يهيىء أفضل الظروف الممكنة للتنمية في مصر وفي كل دول العالم الثالث .

## ۱۱ مصروالعرب

□ والآن نصل إلى أهم قضية تشغل بال كل مصرى . . وهى حتمًا تشغل أيضًا بال كل عربى . . ونعنى بها قضية مصر بالعلم العربى ارتباط عضوى ومصيرى فى أن واحد ويضاعف من رسوخ هذا الارتباط آلاف الحقائق والعوامل البشرية والبغرافية والتاريخية واللغوية والثقافية والنفسية . وهو ارتباط أيضًا من نوع خاص لا يمكن أن يتطرق إليه الشك أو تؤثر فيه الشكوك .



الجامعة العربية . . هل تتفق أهداف نشائها مع التعاون الليبي السورى الاسرائيلي مع إيران ، وهل تتفق مواقف الدول الأعضاء فيها مع مقررات الجامعة إزاء القضية القلسطينية واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ؟

صورة نادرة لاجتماع أعضاء الجامعة العربية في ١٠ ديسمبر ١٩٤٧ ويرى في الوسط النقراشي باشا وإلى يعينه الأمير فيصل وجميل مردم يك ورياض الصلح بك وإلى يساره السيد صالح خير وسمير الرفاعي باشا٠ والسيد على العؤيد .

ولكن هذا الارتباط بكل ما يقوم عليه من حقائق وما يتصف به من رسوخ لم يمنع أصدقاء كثيرين لمصر وللعرب من طرح تساؤلات عديدة . . ولم يردع أعداء لمصر وللعرب من السعى إلى بذر الشكوك الخبيثة في العلاقة بين مصر قلب العرب وبين أمتها العربية حتى يسهل الاختراق والهيمنة على هذه الأمة من القوى الأجنبية .

○ وقبل أن ندخل فى صميم القضية المصرية العربية . . قصنها وآفاقها « وآفاتها » بكل الصراحة والجدية ، فإننى أستأذن أولا فى التركيز على شرح عدة حقائق أساسية لا بد منها كمبخل لإعادة الطرح من جديد بأسلوب يبتعد عن الإنفعال والتشنج من ناحية ، ويستعيد من ناحية أخرى بعض التساؤلات السائجة التى برزت على سطح أحداث سنوات الغياب العربى والمتاهات الفلسفية التى خلقها هذا الغياب ، ثم لنشرح بعد ذلك بصورة واقعية ما وصلت إليه أمتنا العربية من حال يرثى له كل فرد عربى فى ظل هذه الظروف كلها .

فلقد ارتبط على سبيل المثال الإيمان بالعروبة عند البعض ، بنوع من التفكير الساذج في فهم التاريخ يتوهم أن العروبة كانت اختراعاً أيديولوجيًا تم اختراعه في الشام في أو اخر القرن العاملي وأو الله القرن العشرين تحت وطأة الاضطهاد العثماني وبدافع ديني غير إسلامي ، وينسي هذا التفكير الساذج أن ما قضى على الدولة العثمانية كانت عوامل أخرى كثيرة ، داخلية وخارجية .

كما نسى هذا النوع من التفكير الساذج في فهم التاريخ وفي فهم العروبة ، أن الإيمان بالعروبة ، من المخير الإيمان بالعروبة ، مسلمًا كان أم غير مسلم . وإذا كانت مصر هي التي صاغت شعارها الوطني الخالد : الدين الله والوطن للجميع ، فإن مصر أيضًا هي التي تستطيع أن تصوغ من نفس المبدأ شعاراً أكثر شمو لا هو الدين الله والأمة للجميع .

 أما الزد على وهم أن العروية كانت إختراعًا أيديولوجيًا ، فهو أن الأمة العربية كغيرها من الأمم القومية الأخرى هى وجود حقيقى يصنعه التاريخ الواحد واللغة الواحدة والثقافة الواحدة والتكوين النفس المشترك والأمانى والمصير المشتركان .

○ وكان هناك نوع آخر من «المداجة» في فهم التاريخ، أدى إلى وهم أو توهم أن عروبة مصر كانت اختراعًا سياسيًا صنعته وزارة الخارجية البريطانية لكى تضم العرب في شكل الجامعة العربية.. تحت عباءة الإمبر اطورية. وقد أدى نفس هذا النوع من التفكير الماذج إلى توهم أن عروبة مصر أيضًا كانت اختراعًا سياسيًا تم اكتشافه في الخمسينات الإغراء مصر

٢٣ يوليو بأن تسبغ حمايتها على قوى سياسية معينة انتهازية وضعيفة فى سوريا.

□ والحقيقة أنه ليس هناك ما هو أسوأ من هذا النوع من التفكير الساذج ، فالترابط العضوى والمصيرى بين مصر والأمة العربية قائم على قواعد ثابتة صنعها التاريخ والجغرافيا والتكامل البشرى والاعتقاد الدينى . ويكفى للرد على ذلك كله أن عباءة الامبراطورية البريطانية قد النهارت واختف من المنطقة بفضل الكفاح الذى قادته مصر نفسها ، ولم ينهر أو يختف معها الترابط العضوى بين شعوب الأمة العربية ، وكذنك فإن كيان الجامعة العربية قد تلقى ضربات موجعة وتضاعلت فعاليتها فإن كيان الجامعة العربية بمصر لم ينفصم بالرغم من أن المزايدات والأهواء والأحقاد قد أدت إلى « هجرة » الجامعة العربية من مصر . . ثم إلى سلب هذه الجامعة أى قدرة على معالجة أى قضية من مصر . . ثم إلى سلب هذه الجامعة أى قدرة على معالجة أى قضية من القومية . . وكل ذلك لم يمنع الأمة العربية من التوجه نحو مصر . . سياسيًا وثقافيًا أو نفسيًا . .

□ ليست العروبة إذن وليست عروبة مصر ، اختراعًا أيديولوجيًا كما أنها بالتأكيد ليست بديلا عن الإسلام أو عن أى دين آخر ، كما أنها ليست اختراعًا سياسيًا أجنبيًا أو محليًا ، إنما هي حقيقة واقعة قائمة صنعها واقع العرب جميعًا من خلال تاريخهم كله ، وحولتها تطورات التاريخ الحديث إلى عامل فعال وحي برغم ذبذبات الصعود والهبوط .

○ وعذراً لهذه المقدمة الطويلة الضرورية في رأيي لأن الارتباط بين مصر وبين العروبة بوصفها حقيقة كلية وبصفتها انتماء تاريخياً شيء لا يمكن أن يخترع أن يغنى . . لكننا يجب أن نتنبه إلى أن هذه « الحقيقة الكلية » تتجمد في شكل كيانات محدودة كدول وأنظمة ، كما يجب أن نتنبه إلى أن الانتماء التاريخي يتجمد أيضاً في قضايا تطرح نفسها بقوة على عقل وضمير الأمة العربية وتتحدى إرادة تلك الكيانات المحدودة وتتحدى مصائرها .

فما هي إذن أبرز الكيانات العربية الآن ؟

هناك الجامعة العربية ، ثم مجلس تعاون الدول الخليجية . . وهما

- أهم المنظمات أو التجمعات الدولية الاقليمية . العربية . الآن .
- وفى المشرق العربى: هناك مجموعة دول الجزيرة العربية والخليج بما فيها العراق ، ثم ألاردن وسوريا ولبنان ، والأرض العربية المحتلة فى الضفة الغربية وغزة وهناك منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقياداته الذي يتفرق بين كل هذه الدول وفى دول أخرى وفى الأرض المحتلة .
  - وهناك في الجنوب السودان . . ثم الصومال .
- وأما المغرب العربى فهناك ليبيا وتونس والمغرب والجزائر ثم إلى
   ما وراءها حتى شاطىء المحيط.
- وإذا ألقينا نظرة إلى القضايا العربية الرئيسية فلا شك عندى أو عند أحد أن القضية الفلسطينية تمثل القلب من القضايا العربية ، تليها قضية حرب الخليج والدماء النازفة على أرضه ، ثم قضية لبنان الحزين الذى يمزقه شعبه بعد أن تركه العرب أشلاء . وتبرز الآن قضية استقرار السودان ووحدة ترابه الوطنى وحق شعبه في شق طريقه واختياره ، وصياغة مستقبله بحرية كاملة ، وتبرز أيضا قضية السعى الدائم لحاكم ليبيا إلى زعزعة استقرار كل جيرانه ودفعهم معه إلى مغامرات خطيرة أو أكثر من خطيرة . . وأخيراً تبرز قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والصحراويين الذين تؤيدهم الجزائر .
- ومن هذا التحديد للكيانات والقضايا العربية تتضح أمامنا حقيقة منطقية
   وواقعية . . تؤكد لنا أنه لا يمكن الفصل بين الكيانات وبين القضايا .

فهل يمكن مثلا أن نتحدث عن الجامعة العربية بعيداً عن الحديث عن مجموعة الدول التي « تتمتع الآن بعضويتها » أو بعيداً عن الحديث عن مجموعة الأنظمة الحاكمة في هذه الدول ؟

○ وهل يمكن أن نتحدث عن الجامعة العربية دون الحديث عن مواقف أعضائها إزاء القرارات الجماعية المعلنة بشأن القضية الفلسطينية على سبيل المثال ؟ فلم تصدر الجامعة العربية قرارات جماعية بشنأن قضية مثلما أصدرت بشأن قضية فلسطين ، ولم تتضارب تفسيرات ومواقف نفس الأعضاء من قراراتهم الجماعية مثلما حدث من مواقف سرية اتخذتها دول

أعضاء في الجامعة العربية بشأن فلسطين .

□ فبالرغم من القرار الجماعي الذي اتخذ في قمة الرباط عام ١٩٦٨ باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني فإن دولا مثل سوريا وليبيا ، تشن الحروب المتتالية على المنظمة وتدبر عمليات التصفية الجسدية لاغتيال زعمائها وتعمل على استقطاب أجنحة منها لتفتيتها من جهة ، أو لاصطناع قيادة أخرى « مطيعة » لهذا النظام أو ذاك . ثم يصل الأمر بالنظامين السورى والليبي إلى درجة تسليح جماعات أو أحزاب وتحريضها على شن المذابح ضد الفلسطينيين وضد ممثلهم الشرعي الوحيد في نظر الجامعة العربية وفقًا لقرارها الإجماعي المعروف .

أما هل يمكن بحث كيان الجامعة العربية دون أن نبحث ميثاق الدفاع العربى المشترك الذى يعد من أهم المواثيق التى أصدرتها الجامعة . . على الأقل بحكم مغزاه ومضمونه وأهدافه المعلنة ؟

□ فى اعتقادى أنه تكفى الإشارة هنا إلى مواقف غالبية الدول الأعضاء فى الجامعة من الحرب العراقية الإيرانية . . فالعراق يتعرض منذ سنوات للعدوان الإيراني . . والعراق دولة عربية وعضو فى الجامعة العربية . . وكذلك سوريا وليبيا . ورغم ذلك فإن سوريا وليبيا الموقعتان على ميثاق الدفاع العربي المشترك تتخذان مُوقفًا صريحًا إلى جانب إيران وتمدانها بالصواريخ التى قصفت بغداد وغيرها من مدن العراق العربية ، وتمدانها بالمدفعية وذخائرها . . وبالأسلحة الكماه بة أبضًا !

□ وهناك الغالبية العظمى من أعضاء الجامعة العربية تكتفى بتأييد العراق إما بالتصريحات الكلامية - وهى رخيصة متوافرة بكثرة - أو بالمال وهو أقصى جهدهم وهو أيضًا يتناقص عامًا بعد عام . لكن هناك عاملا خاصًا يلفت النظر في سلوك سوريا ولبيبيا إزاء العراق وميثاق الدفاع العربي المشترك . . فمثلما تحاربان منظمة التحرير الفلسطينية وتغتالان زعماءها جنبًا إلى جنب مع إسرائيل - فإنهما تشاركان إسرائيل في إمداد إيران بالسلاح . . ومن المعروف تمامًا أن إسرائيل تزود سلاح الجو الإيرائي بقطع الغيار والذخيرة اللازمة له وأنها تقوم بتدريب الطيارين الإيرانيين الجدد ، ومدهم بالخبرة العسكرية والميدانية .

- فما هى العلاقة بين ميثاق الدفاع العربى المشترك وبين
   التعاون السورى الليبى الإسرائيلي مع إيران . . ضد العراق
   وضد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ؟
- ثم ما هى الحكمة فى حصول سوريا على الدعم المالى من نفس دول الميثاق العربى الدفاعى المشترك ، التى تؤيد العراق بالكلام والتصريحات العاطفية ؟
- هل من أجل ذلك قامت الجامعة العربية ؟ وهل من أجل ذلك عقد هذا الميثاق ؟ وهل يمكن أن يكون فى مثل ذلك الكيان تجسيد للعروبة ؟
- □ لا إجابة على هذه الأسئلة بغير يأس شديد قد ينتابنا جميعاً . إلا إذا عدنا ويمنتهى الموضوعية إلى الحديث عن مصر التي لم يشغل بالها ولا يشغل بالها اللها شكل الكيان الذي يوحد الجهود العربية وينسقها . وإنما تشغلها روح الوحدة والكفاح المنسق . فليس مهما أن تتجمع دول منظمة واحدة مثل دول الخليج أو دول المغرب في كيان إقليمي أو لا تتجمع في مثل ذلك الكيان . إنما المهم هو القدرة على الانتزام بالمسئولية المترتبة على هذا التجمع ، فالمسئولية إلتزام لا تكوص ، وعزيمة لا تردد ، وبصيرة لا عمى يضرب على غير هدى ، وقدرة على الصمود وعلى الحوار معا ، لا عنتريات في الخلاء ثم هربًا من الصدام أو من الحوار عندما يصبح أحدهما هو الضروري والمنطقي معًا .

— فليس هكذا تؤدى الالتزامات القومية . . ولا هكذا تحل القضايا المشتركة ولا بمثل هذه التناقضات غير المفهومة يمكن أن تنجح أية جهود قومية مشتركة لحل قضايانا العربية الكبرى ، وأهمها بلا جدال هى قضية السلام وقضية فلسطين . فضمان المصير العربي في المستقبل وفي عالمنا المعاصر مرهون بفهم عقلاني رشيد لحقائق هذا العصر ومتطلباته . . ولقد أثبتت كل التجارب دون استثناء أن الاستقرار والتنمية الفعالة والشاملة والديمقراطية هي الشروط الضرورية لتثبيت كل الرمال الناعمة المتراكمة تحت أقدام الكيانات العربية ، وفي الوقت نفسه فإنه لا سبيل إلى ترسيخ الاستقرار والديمقراطية والتنمية إلا بإقرار السلام العادل في منطقتنا ومن حولها .

\_\_ وللسلام العادل شروطه وفى مقدمتها إقرار الحقوق المشروعة لكل الأطراف ، كما أن للسلام أيضًا دعائمه وهى القوة والقدرة فى الوقت نفسه على الحوار . فالإحتكام إلى السلاح أو التلويح باستخدامه لا يضمن فى عالمنا أبدأ لا العدل ولا السلام .

\_\_ إن مصر لا تنمى فضلا لأحد - حتى وإن عمد بعد ذلك إلى الإساءة ، وهى تتجاهل الإساءة ، طالما أمكن حصر أضرارها أو منعها ولكنها أيضا لا تنسى دوافعها وأسبابها وتعمل دون تردد على معالجتها .

لكل ذلك فإن مصر ـ وهى خارج الجامعة العربية ـ تلزم نفسها بما تدركه بوعيها ، وخبرة تجربتها وشعورها بالمسئولية وعلى ضوء فهمها لحقائق هذا العصر المعقدة والمنقلبة .

#### ومن خطوط هذا الإلتزام:

- أنها لا تتخلى عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى فى أرضه
   وفى تقرير مصيره ، وفى إختيار قيادته الشرعية التى تمثله .
- وتمد العراق والسودان بالسلاح ، ويما يطلبانه من إمكانيات تتوافر
   لديها للدفاع عن التراب العربي ووحدته وأمنه
- ولا تستجيب لأية استفزازات ـ معلنة أو خفية ـ ولا لأية انحرافات
   من جانب النظام الليبى . . ولكنها تبذل كل ما فى وسعها حتى تقضى
   على شرور مغامراته معها أو من حولها .
- كما أنها تعرف أيضًا ما يهدد الجزيرة العربية والخليج من أخطار وما ينذرها من محن . . وهي لا تتردد في تحمل مسئوليتها وفق قدراتها وإدراكها لطبيعة تلك الأخطار ومداها . فمصر لا تتخلى ولا تتردد بصرف النظر عن سلوك الآخرين .
- فهذا هو فهم مصر العربية لمعنى الالتزام العربى والتضامن العربى والمسئولية عن حاضر ومستقبل الأمة العربية.
- فماذا عن فهم الدول العربية لهذه الالتزامات في علاقاتها مع مصر ؟
   نقد كان هذا المقال عرضًا واستعراضًا لموقف مصر من العرب رغم التخيط

العربى تجاه القضايا القومية . . ثم يبقى حديث لا بد منه عن موقف العرب من مصر خلال التزامها بكل هذه الأعباء . .

- وهو حديث يلح على وأنا أقترب منه بحذر وإشفاق ذلك السؤال الحائر منذ قديم الزمان:
  - ○ قابيل ماذا فعلت بأخيك ؟

## المسروليبيا

□ قابيل ماذا فعلت بأخيك ؟
○ نعم . أتذكر هذه المقولة الشهيرة
كما قلت في الجزء الأخير كلما اقتربت من
موضوع الحديث عما قدم العرب لمصر ،
أو بمعنى أصح ، عما صنع العرب بمصر
طوال السنوات الأخيرة . لكن الأحداث
الغيفة التي شهدتها ليبيا خلال الأيام
المغيرة تعترض سياق الحديث انقرض
نفسها علينا . وأجدني مدفوعًا بكل
الموضوعية إلى القول أننا ضد كل اعتداء
على أية دولة عربية حتى لو كانت هذه
الدولة العربية هي ليبيا التي سأشرح بعد
قليل ماذا تفعل بنا . . وكم يكلفنا حسن
جوارها في أصعب الظروف وأشدها . .

 وإننا ضد اعتداء دولة عظمى على أراض دولة صغرى حتى ولو كانت هذه الدولة الصغيرة ترعى الإرهاب أو تقوم بتنفيذ عملياته فى جميع أنحاء العالم.

كما إننا بكل تأكيد ضد أن يدفع الضحايا الأبرياء من دمائهم وأرواحهم ثمن تهور القيادات أو جريها وراء الزعامة على حساب مصالح الشعب الحقيقية .

لذلك فنحن ضد هذا العبوان الأمريكى الأخير على ليبيا وضد هذه الغارات التى أمطرت سماءها بالقنابل التليفزيونية المدمرة.

وضد إراقة دم عربى واحد في أي مكان من الأرض العربية .

لكننا نتمنى من أعماق القلوب أن يرتفع إلى مستوى مصر في إدراك المسئوليات القومية والواجب القومي كل الفرقاء العرب المتناحرين والمنتافسين والمنتافسين والمتاقين ظاهريًا أمام الجميع.

- □ ولنسأل أنفسنا هذا السؤال . . هل كان من الممكن أن تكون الأرض العربية أرضًا مستباحة لأية قوة أجنبية دون أى حساب لرد الفعل العسكرى والاقتصادى والسياسى كما هو الحال الآن ؟ لو كان للعرب رؤية استراتيجية موحدة . . وقدرة عربية تتناسب مع إمكاناتهم وحصنون استخدامها وتوجيهها إلى الأهداف السليمة ؟
- □ لن أدعى أننا نستطيع أن نحارب قوة عظمى . . أو دولا أقوى من الدول العربية . . لكنى أجرم بكل تأكيد أن وجود هذه الاستراتيجية العربية التى تحدد الأهداف وتجيد توظيف الامكانات . . كان كفيلا على الأقل بان يفكر كل معتد في ردود أفعال هذه الأمة العربية المترامية الأطراف تجاهه قبل أن يقدم على خطوته الأولى .
- □ فحتى هذا الحد الأدنى من الأمان . . و « الاعتبار » لم نستطع ان نحققه لأنفسنا بإهدارنا للثروة العربية وللقدرة العربية في مسالك ومسارب لا تخدم مصالحها القومية . وفي ظل غياب استراتيجية عربية شاملة تحدد الاهداف وتوظف الطاقات لتحقيقها .

ولعلى فى حديثى عما قدم العرب لمصر من مساعدات عسكرية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة أستطيع أن أترجم هذه المقولة إلى حقائق محددة. ليست هناك استراتيجية متكاملة لمجموع الأمة العربية ككل وما زالت بعض دولها وخاصة من يملكون الثروة منهم يعتمد سياسة ردود الأفعال المؤقئة المرتبطة بالأحداث حدثًا وراء الآخر . . وعلى عكس ما يبدو واضحًا من ضرورة توافر هذا المفهوم الاستراتيجي الشامل لشدة حاجة الدول العربية المحافظة بالذات إليه للدفاع عن نفسها واستمرار أوضاعها . . فإن هذه الدول ما زالت متسلحة بفكرة أن المظلة الأمريكية ستحميها . . وتعتمد على ذلك النهاية غير مدركة لأخطار هذا الاعتماد الكلى . . وغير مستوعبة لدروس شاه إيران وماركوس الفلبين .

بالرغم من أن الجميع فى المنطقة يعرفون أنه لا أمل فى الاستقرار للدول العربية إلا إذا كانت مصر قوية وقادرة ، فإنهم يسيرون على خط معاكس لما كان ينبغى أن تفرضه عليهم هذه الحقيقة الاستراتيجية من النزامات وواجبات .

### ولنفتح الملف بكل صراحة مهما كانت قاسية :

○ إن المسئولين في الدول العربية البترولية وعلى رأسها السعودية يتحدثون كثيراً عن المساعدات العسكرية التي قدموها لمصر . . ويتركون للآخرين أن يقولوا نيابة عنهم أنهم قدموا لمصر ٦٠ مليار دولار من المساعدات وأحيانًا ٩٠ ملياراً خلال السنوات الماضية . والحقائق التي يعرفها ساسة هذه الدول أكثر من غيرهم إن كل ما تلقته مصر من مساعدات عسكرية من الدول العربية الغنية طوال الحروب التي خاضتها نيابة عنهم لا يزيد عن ٣,٦ مليار دولار. وهذه الأرقام هي ما تحتويه السجلات العسكرية وننشرها لأول مرة حتى تظهر الحقيقة كاملة ، أو لنعلم الأرقام الأخرى التي قد تكون ضلت طريقها إلى مصر . والأهم من ذلك أن مصر لم تتسلم منها دولاراً وإحداً نقداً . وإنما دفعت مباشرة من هذه الدول لمصانع الأسلحة في الغرب ، ونحن نعرف وهم يعرفون أكثر منا « طبيعة » مثل هذه الصفقات التي تعقد بمئات الملايين من الدولارات مع مصانع الأسلحة . . ونعرف ويعرفون كم من قيمة هذه الصفقات يصل إلى مصانع الأسلحة . . وكم منها يذهب إلى جيوب الوسطاء وهم من العرب، وبعض التقديرات الغربية ترفع نسبة العمولة في أية صفقة سلاح مع دولة بترولية عربية إلى حوالى الخمسين في المائة من قيمة الصفقة .

○ ويهذا الحساب الواقعي نستطيع أن نقول أن ما وصل إلى مصر حقيقة من

| قيمة هذه الأسلحة قد لا يتجاوز ١,٨ مليار أو ملياري دولار على أحسن                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| تقدير .                                                                           |
| <ul> <li>□ فهل هذا كثير على مصر التي تحملت أمانة الدفاع عن مقدرات</li> </ul>      |
| الأمة العربية طوال كل هذه السنين ؟                                                |
| <ul> <li>ولماذا نذهب بعيداً ؟</li> </ul>                                          |
| <ul> <li>ألم تقدم مصر لهذه الدول نفسها من المساعدات العسكرية</li> </ul>           |
| ما يماثل أو يقوق قيمة هذه الصفقات العسكرية ؟                                      |
| <ul> <li>إن الجميع يعرفون أن مصر هي التي دربت كل أو معظم جيوش</li> </ul>          |
| الدول العربية فكم يتكلف هذا التدريب لو استقدمت هذه الدول                          |
| الخبراء الأجانب لتدريبها أو لو أوفدت مبعوثيها إليها ؟                             |
| <ul> <li>إن المصريين هم الذين دربوا الكويتيين على استخدام الصواريخ أرض</li> </ul> |
| أرض السوفيتية وهم النين دربوا السعوديين في الكلية البحرية المصرية قبل             |
| أن يقيموا كليتهم التي يدربهم فيها الأمريكيون . والمصريون هم الذين حولوا           |
| الجيش السورى خلال الوحدة من جيش سياسي لا قيمة له ولا قدرة على القتال              |
| إلى جيش قادر على القتال وهم الذين أنشأوا القوات الجوية في الإمارات                |
| العربية المتحدة والذين دربوا لهم قواتهم البحرية . والكليات المصرية                |
| العسكرية هي التي استقبلت مبعوثين ودارسين من كل الدول العربية على مدى<br>أمر       |
| أكثر من ٣٠ سنة .                                                                  |
| <ul> <li>فكم يساوى بالحساب الاقتصادى هذا التدريب ؟ إن الخبير العسكرى</li> </ul>   |
| الأمريكي يتكلف حوالي ٣٠٠ ألف دولار كل سنة فكم كانت هذه الدول                      |
| تتكلف لو استقدمت الخبراء الأجانب لتدريبها ؟                                       |
| 🗆 بل وكم تبلغ القيمة الاقتصادية للبعثات التعليمية التي كانت ومازالت               |
| تخرج من مصر إلى كل الدول العربية لتعلم أجيالها الجديدة ومن تلاميذهم الآن          |
| بعض الحكام والمشاهير ؟                                                            |
| □ ألا يعنى ذلك أن المساعدات العسكرية التي قدموها لمصر لم تكن عطاء                 |
| من جانب واحد وإنما كانت عطاء متبادلا أو سداداً لأيد مصرية سابقة                   |
| ومستمرة عليهم ؟                                                                   |
| 113                                                                               |
| •                                                                                 |

بل أن قصة الهيئة العربية للتصنيع بمكن أن تلخص مأساة هذا التعاون العربي لإنشاء القدرة العسكرية العربية . . فعندما أنشئت الهيئة دخلت مصر شريكة فيها بعشرة مصانع حربية قدرت جميعها به ١٨٠ مليون دولار هي حصة كل شريك من الشركاء الأربعة . . وهو ظلم فادح لمصر التي قيمت مصانعها العشرة بهذا المبلغ البخس، ورغم ذلك فلقد قبلته مصر على أمل إنشاء صناعة سلاح عربية . . وقدمت لمصانع الهيئة كل العمالة الفنية اللازمة لها . . وتدخلت «العمولات » في توجيه مسار بعض أنشطتها ، فأرغمونا على قبول تصنيع نوع معين من طائرات الهليكوبتر كان هناك ما هو أفضل منه وبعد إنتاجها رفضوا وهم الشركاء شراء إنتاجهم وتركوه كله لمصر .

وبعد ذلك انسحبوا من الهيئة في الوقت الذي كانت قد نجحت في إنشاء قاعدة للصناعة العسكرية . . وبعد سنوات من انسحابهم بدأوا يتحدثون عن إنشاء صناعة سلاح خليجية ولم يسألهم أحد كيف ستقيمون هذه الصناعة وليس في بلادكم عامل فني واحد يمكن أن يعمل بها وليست لديكم العناصر الفنية المطلوبة لها . . وما زالوا يتكلمون . .

وما يقال عن هيئة التصنيع العربية يقال عن الأشقاء العرب الذين يفضلون شراء المعدات العسكرية من أي دولة ولو كانت أقل جودة وأعلى سعراً من مثيلتها من إنتاج مصانع الهيئة . . لكى لا يساعدوا مصر على مواجهة أزمتها الاقتصادية ، وأخر مثال هو ما فعله السعوديون الذين اشتروا طائرات التدريب هوك من الخارج . وهم يعرفون أن مصانع الهيئة تنتج طائرة الأقاجيت التي قد تكون الأفضل منها والأرخص سعراً . وهي من إنتاج مصانع هيئة هم شركاء فيها ولا نظرياً . وأخر مثال أيضاً هو شراء السعوديين لطائرات التورنيدو بعشرة مليارات دولار ، دعماً للاقتصاد البريطاني . . وليس لديهم الطيارون الذين يعملون عليها ولا قاعدة الفنيين والخدمات اللازمة لها . . مما يعنى أنها ستظل تطير بطيارين أجانب ويخدمات فنية أرضية يديرها الأجانب إلى ما شاء الله في الوقت الذي كانوا يستطيعون لو أرادوا شراء الميراج ٢٠٠٠ .

والقصة في النهاية ليست قصة مبيعات سلاح . . ولو كان الأمر كذلك لبعنا السلاح لكل من يطلبه وأولهم إيران التي طلبته بالفعل والتي تشتريه من أي مكان . لذلك فإنه لا يحق للأشفاء العراقيين أن يقولوا أن كل ما تقدمه مصر لهم هو بيعها السلاح لهم . . فالأمر ليس أمر مبيعات . . ومصر ليست تاجر سلاح يبيع لكل من يريد ، لكنها تستخدم قدرتها على إنتاج السلاح في دعم القدرة العربية لكن لكنها تستخدم في هذا المجال الضروري لأمن الأمة العربية لكن الأشقاء لا يساعدونها على ذلك بكل أسف . بل أسمح لنفسى بالقول بأن مصر لو كانت لديها القدرة المالية كالأشقاء العرب لقدمت السلاح للعراق دون أي مقابل نصرة وتأييدا له بعد أن أبدى رغبته الواضحة في إنهاء هذه الحرب اللعينة . . لكننا نستورد الآن الخامات المستخدمة لإنتاج الأسلحة والذخائر من حر أموال الشعب المصرى . وفي وقت محنته الاقتصادية .

لذلك فإن الطريق واضح لو أرادوا أن يفيدوا ويستفيدوا ويزيدوا من قدرة مصر الاقتصادية في مواجهة الصعاب وقدرتها كثغر أمامي لهم .

الطريق واضح فعلا . لو كان هذا هو هدفهم . . فالذين اشتروا ٣٦٠ دبابة لم إكس لكى يدعموا الاقتصاد الفرنسى . . ثم تركوها فى الخلاء فى بلادهم . . يستطيعون لو أرادوا شراء ٢٠٠ أو ٣٠٠ عربة مدرعة مصرية فيدعمون اقتصاد مصر وقدرة مصر لصالحهم ولصالح الأمة العربية كلها ، وهو مجرد مثال لا أكثر ولا أقل .

ثم نصل إلى هذا الوضع العجيب على حدودنا الغربية والذى لا يمكن أن يخدم هدفًا عربيًا ولا إستراتيجية قومية . . أن العقيد القذافى يقيم على حدودنا الغربية خطًا هجوميًا دفاعيًا كخط ماجينو . . ويحشد السلاح فى ترسانته بأحجام لا تتناسب مع قدرة ليبيا ولا مع حجمها ودورها فإذا سألنا لمن يحشد كل هذا السلاح ؟ . . كان الجواب بكل أسف هو لمصر ولتونس ولتشاد . . وليس لإسرائيل .

فترسانة القذافي تضم ٥١٦ طائرة و ٣٠٠٠ دبابة و ٢٠٠٠ عربة مدرعة وأكثر من ٣٠٠٠ نش صواريخ وعدداً كبيراً من قواعد الدفاع الجوى، وصواريخ أرض ـ أرض يصل مدى بعضها إلى ٨٠٠ كيلو متر، وطائراته الميج ٢٥ يصل مداها إلى ٣ آلاف كيلو متر.

وفى ترسانته يعمل طيارون وعسكريون كوبيون وألمان شرقيون وسوفيت وقلسطينيون وسودانيون وتشاديون . . بل ويعرض على المصريين أن يعملوا أيضاً فى ترسانته .

وهو مدين للاتحاد السوفيتى في صفقاته الأخيرة به مليارات دولار مع ما هو معروف عن رخص الأسلحة السوفيتية التي تباع بأسعار سياسية . وما يرجحه البعض من أن هذه الصفقات تساوى قيمتها بالأسعار الغربية ١٠ أو ١٥ مليارا من الدولارات .

فلمن كل هذه الترسانة الضخمة ؟

لإسرائيل! ؟

□ إن حقائق التاريخ تقول لنا أن القذافي لم يرتكب حادثاً واحداً ضد إسرائيل أو المصالح الاسرائيلية في أي مكان من العالم خوقا من العقاب الإسرائيلي ، وتقول لنا أن إرهابه يتوجه دائماً ضد مصر وأمريكا والفلسطينيين والسعودية ويعض دول أوروبا لكنه لا يقترب أبداً من إسرائيل . . فإذا كان يحشد هذا السلاح لحرب إسرائيل . . فهاذا يمنعه من محاربة إسرائيل وطائراته يصل مداها إلى ٣ آلاف كيلو متر ؟

وفى معظم عواصم العالم سفارة إسرائيلية ومكاتب للطيران . . فلماذا لم تقترب عملياته الإرهابية منها أبداً .

والجواب معروف ومفهوم.

لا يقترب إرهابه من إسرائيل لأنه موجه ضد غيرها وترساناته ليست ضد إسرائيل لكنها ضد جيرانه من الدول العربية والأفريقية .

والنتيجة أنه حيث كان ينبغى أن يدعم القدرة العسكرية المصرية والاقتصاد المصرى بمجرد الامتناع عن عدم تهديد الأمن المصرى . . يوجه تهديده لمصر فيخلق وضعا قلقاً غير مسنقر على حدود مصر الغربية بكلفها أعباء مالية إضافية ويرهق موازنتها . . ويبعدها عن أهدافها في بناء القدرة المصرية . . ومواصلة البناء والتنمية .

وهذا هو ما يريده القذافي . .

لا حرب مع إسرائيل . . ولا دعم القدرة العربية في مواجهتها ولا المشاركة في استراتيجية عربية تكفل للدول العربية الأمن والاستقرار . . هذه هى القضية . . وهذه هى الكارثة التى تعيشها الأمة العربية كلها فى سكوتها على هذه الأرضاع الغريبة .

إذ لو كانوا صادقين حقاً في المساهمة في بناء القدرة العسكرية المصرية لقدموا لمصر قرضاً حسناً ٤ أو ٥ مليارات دولار تستخدم في تمويل احتياجاتنا من السلاح . . كما قدموا ويقدمون كل يوم لحرب الخليج التي تستنزف القدرة العربية بلا حساب .

ولو كأنوا راغبين في مساندة مصر اقتصادياً لقدموا لها وديعة ٤ أو ٥ مليارات دولار بلا فوائد تذكر كما فعلوا مع الولايات المتحدة التي قدموا لها وديعة قدرها ٥ ٣٥ ملياراً من الدولارات بفائدة ثلاثة أرباع في المائة كمصاريف إدارية .

لكنهم لا يريدون فيما يبدو . . ولكنهم مشغولون بدعم الاقتصاد الأمريكى ومشغولون بدعم الاقتصاد الفرنسي ، والاقتصاد البريطانى رغم أن إنتاج بحر الشمال من البترول كان السبب في كارثة انخفاض أسعار البترول .

ومشغولون بدعم طرفى الحرب فى حرب الخليج . . ومشغولون بتقوية سوريا ضد العراق وتقوية العراق ضد إيران وتقوية إيران ضد العراق وبالصمت على القذافي لأن خطره بعيد عن حدودهم . .

ويصم الآذان عن أية دعوة مخلصة . . للعودة العربية لمصر . . ودعم قدرة مصر التي هي سياجهم الوحيد في المنطقة . .

فهل كنت مغالياً حين أتساءل بكل المرارة مرة أخرى . .

قابيل ماذا « تفعل » الآن بأخيك ؟

# مساعدات العرب بالأرقا

□ □ ومرة أخرى أقول كما قلت من قبل أن هذا حديث الأرقام . فمن كانت لديه أرقام مخالفة لما قدمنا . ولما سوف نقدمه في هذا المقال فليخرج علينا بها . ولصوف نرحب بها . وتضعها موضع التقييم والمناقشة .

○ فى البداية لا بد أن أسجل أن مصر حتى عام ١٩٦٧ كانت إحدى ثلاث دول تقدم المساعدات المالية لغير ها من الدول العربية ، فضلا عن المساعدات التعليمية والاجتماعية والثقافية . . وكانت هذه الدول الثلاث هي : مصر والسعودية والكويت . ومن بينها كانت مصر هي أقدم هذه الدول في العطاء لغيرها من الدول العربية وتاريخها في ذلك يمتد إلى ما قبل الأربعينات ، بل إن دولتي الدعم العربي الأخريين وهما : السعودية والكويت ، كانتا في فترات سابقة للثراء البترولي من الدول التي قدمت لها مصر المساعدات الاجتماعية والمالية والصحية والثقافية من قبل .

○ وكانت دائما علاقات مصر بهذه الدول العربية جميعا طيبة . . رغم أن امكانيات مصر المالية لم تصل في أي مرحلة من مراحل تاريخها إلى ما وصل إليه ثراء الدول البترولية العربية فيما بعد . . فلما تغير الحال وفقدت مصر ثروتها وأثرت الدول العربية من البترول نسيت من بين ما نسيته مصر . . وما قدمته لها مصر . . ولم تعد تتذكر ولا تتحدث إلا عما تقدمه لمصر من مساعدات مالية .

□ ومرة أخرى أرجو أن أذكر البعض أن مصر لا تطلب من أحد شيئا . . ولا تنتظر شيئا . . ولا تستجدى أحدا مهما كانت ظروفها . . لكننا نفتح الملف لكى يعرف كل طرف ما له وما عليه . . ويتحرك على ضوع ذلك .

○ ○ ولنعد إلى البداية البعيدة في أعقاب الهزيمة سنة ١٧ ، ففي مؤتمر الخرطوم تقرر لأول مرة الدعم العربي لاعادة بناء القوات المسلحة لدول المواجهة الثلاث وهي: مصر وسوريا والأردن ، وكان نصيب مصر حوالي ١٠٧٩ مليون جنيه استرليني على عدة سنوات كان نصيب السعودية منها ٢٧٩ مليون جنيه وكان نصيب ليبيا منها ١٥٥ مليون جنيه وكان نصيب ليبيا منها ١٥٥ مليون جنيه استرليني .

○ ○ وفيما عدا هذه الدول الثلاث فإن باقى الدول العربية الأخرى لم تتحمل أية أعباء مالية في مقررات الخرطوم ولكنها قدمت لمصر دعما ماليا آخر خلال السنوات من ١٩٧٣ إلى سنة ١٩٧٩ وبعد ذلك انقطعت جميع أنواع المساعدات المالية بكل أشكالها عن مصر .

أما هذه المساعدات المالية خارج مقررات الخرطوم فكانت بالتفصيل التالي :

□ من السعودية : خلال الفترة من ١٩٧٣ إلى ١٩٧٩ ، ١٦٥٥ مليون دولار ،
 منها ١١٠٠ مليون دولار تقررت في مؤتمر الرباط ، و ٩٤٠ مليونا دعما إضافيا

آخر تقرر بعد ذلك ، و ٥٤٥ مليونا تمثل قيمة نصيبها من قروض هيئة الخليج لمساعدة مصر بالإضافة إلى ما لها من ودائم في البنك المركزي المصري والتي تقدر بحوالي ۸۳۷ مليون دولار . □ من الكويت في نفس الفترة: ١٤٧٢ مليون دولار منها ٥١٧ مليونا تقررت في مؤتمر الرباط، و ٤٧٨ مليونا دعما إضافيا تقرر بعد ذلك، و ٤٧٧ مليونا تمثل نصيبها في قروض هيئة الخليج ، بالإضافة إلى ودائعها بالبنك المركزي المصرى وتقدر بحوالي ٩٢٦ مليون دولار. 🗖 من ليبيا في نفس الفترة: ١٣٧ مليون دو لار منها ٢٧ مليون دو لار تقررت في الرباط ، ودعم إضافي تقرر فيما بعد قدره ١١٠ ملايين دولار بالإضافة إلى ودائع البنك المركزي قدرها ١٠٦ ملايين دولار تطالب بها لبيبا البنك المركزي الآن وقد رفعت ضده دعوة قضائية في المحاكم المصرية تطالب باستردادها . . في نفس الوقت الذي تقدر فيه مصر مستحقاتها على ليبيا بما يزيد على ضعف هذا المبلغ ، وهذه المستحقات تمثلها ديون ليبيا لشركة مصر للطيران وديون لشركات المقاولات المصرية . . عدا الأموال التي نهبت من المصريين العاملين في ليبيا عند طردهم ومستحقاتهم التي لم يتم تحويلها لهم في مصر.

□ من الإمارات في نفس الفترة: ٧٣٧ مليون دولار منها ١٠٢ مليون من مقررات الرباط، و ٤٥٨ مليونا دعما إضافيا و ٢٠٣ ملايين دولار تمثل نصيبها في قروض هيئة الخليج لمصر، بالإضافة إلى قروض أخرى إلى هيئات مختلفة في مصر تبلغ قيمتها ٢٣٠ مليونا تم سداد جزء كبير منها.

□ من قطر فى نفس الفترة: ١٧١ مليون دولار منها ١٠٦ ملايين دولار
 تقررت فى مؤتمر الرباط، و ٢٥ مليون دولار دعما إضافيا ، بالإضافة إلى عدة
 قروض للهيئات فى مصر قدرها ٧٥ مليون دولار تم سداد معظمها بالفعل.

□ من العراق خلال هذه الفترة: ٤٨ مليون دولار منها ٤٢ مليون دولار تقررت في الرباط و ٦ ملايين أخرى دعما إضافيا .

هذا هو كشف حساب المساعدات المالية العربية لمصر . . ولى عليه عدد من الملاحظات أسجلها كالتالي :

□ إن مجموع هذه المساعدات المالية العربية لمصر بما فيها المساعدات التى
 تقررت فى الخرطوم والرباط وجميع أنواع المساعدات الأخرى: هو
 ١٠٧٩ مليون جنيه استرليني و ١٠١٠ مليون دولار تشمل الودائع العربية التى
 ما زالت موجودة فى البنك المركزى وقدرها ١٨٦٩ مليون دولار .

□ □ إن حجم هذه المساعدات ، حتى إذا أضفنا إليه مجموع المساعدات العسكرية التى أشرنا إليها من قبل بأرقامها الاجمالية المشكوك في قيمتها الفعلية التى وصلت إلى مصر ، والتى قلنا أن تعاقداتها حوالى ٣,٦ مليار دولار ، فإن الرقم النهائي للمساعدات العربية بكل أشكالها من سنة ١٩٦٧ وإلى عام ١٩٧٩ لا يتجاوز بأى حال من الأحوال ١٢ ألف مليون دولار ، وهو رقم يقل كثيرا عن التقليرات الشائعة التى ترددها بعض الدوائر العربية والتى تصل بها أحيانا إلى ١٠٠ ألف مليون دولار .

ومرة أخرى نقول أن هذا هو حديث الأرقام . . فمن كانت لديه أرقام أخرى فليخرج بها علينا .

□ □ إن المتلذنين بعمليات الجمع والطرح من بعض الأخوة العرب الذين يقولون إن هذه المساعدات لا بد أن يضاف إليها ما حصل عليه المصريون العاملون في الدول العربية والذي يقدر بحوالى ٥٠ أو ١٠ ألف مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية حولوا منها لمصر مبالغ سنوية تقدر بحوالى مليارى دولار كل سنة .

□ □ هؤلاء المتلذفون يقعون فى خطأ الخلط بين ناتج العمل الذى يحصل عليه المصريون مقابل عملهم فى بناء وتعمير المجتمعات العربية اقتصاديا واجتماعيا بل وشرائيا ، وبين ما يقترض أنه مساعدات مائية للدولة . . وإلا لجاز لنا أن نقول أن دول البترول العربية تقدم مساعدات مائية لأمريكا وفرنسا والهند وباكستان وبريطانيا واليابان ولكل دولة يعمل رعاياها فى هذه البلاد .

فضلا عن أن أصحاب هذا المنطق يتناسون أن الدول العربية تختار أفضل عناصر العمالة المصرية من كل التخصصات، وأن خروج العمالة المصرية إليها قد أدى إلى ارتفاع تكلفة أجور العمالة في مصر بنسبة ١٩٧٠ لخلال الأعوام من ١٩٧٣ إلى ١٩٧٠ إلى

سنة ١٩٨٣ بعد ارتفاع أسعار البترول، مع مالذلك من تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصرى .

□ □ إن خروج العمالة المصرية إلى الدول العربية هو عملية اقتصادية متبادلة بين الطرفين.. فهؤلاء العاملون المصريون لايتوقف عطاؤهم عند حد المساهمة بالعمل النشاق المضنى في بناء صرح هذه الدول، وإنما هم أيضا يساهمون إسهاما محسوسا في إنعاش اقتصاديات هذه الدول وفي الرواج التجارى في أسواقها لأنهم مستهلكون من الطراز الأول وأصحاب قدرة شرائية كبيرة تنعش الأسواق وتساهم في تحقيق الأرباح للعديد من شركات هذه البلاد التجارية ، فدورهم إذن ليس الأخذ فقط وإنما العطاء أيضا بكل أنواعه.

□ □ ودور مصر أيضا ليس الأخذ فقط، وإنما العطاء المتبادل مع الدول العربية . . فبالإضافة إلى قيمة العمل الذي يقوم به المصريون في هذه الدول ، فإن مصر المرهقة اقتصاديا تسمح بخروج ٢٠٠ ألف حاج ومعتمر كل سنة إلى السعودية يتم تحويل ٢٠٠٠ مليون دولار لهم . . هذا إذا قدرنا متوسط ما ينفقه الحاج المصرى في السعودية بحوالي ألفي دولار .

□ | إننا نسمع كثيرا الحديث عن أن الدول العربية قد قدمت لمصر كل ما تستطيع وكل ما تملك أن تقدمه لغيرها . . لكن مشاكل مصر كبيرة . . فهل هذا صحيح ؟

هل قدم العرب لمصر كل ما « يستطيعون » .

وهل تلقت مصر من العرب أقصى ما تملك هذه الدول تقديمه ؟

 ان الجواب عن هذا السؤال يقدمه تقرير حديث نشر مؤخرا يقول بالحرف الواحد:

« إن الدول المصدرة للبترول قد حصلت على ١٩٦ مليارا في عام ١٩٧٤ ، و ٢٩٨ مليارا في عام ١٩٧٠ ، و ٢٩٨ مليارا في عام ١٩٨٠ ، و ١٨٠ مليارا في عام ١٩٨٤ ، وهي مبالغ باهظة لا يمكن أن تقارن بعائدات البترول التي كانت تقدر بـ ٢٥,٥ مليار دولار في أوائل السبعينات ، وإنه لم يكن خافيا

على أحد البذخ الذى كان يعيش فيه الأمراء العرب من شراء طائرات البوينج الخاصة وسيارات الرواز واليخوت الفاخرة ، لكن هذه التكاليف الباهظة لم تمتص إلا جزءا بسيطا جدا من أموال البترول وأن الجزء الأكبر من عائدات البترول قد أنفق ثمنا لشراء الآلات ومواد بناء الهيكل العمراني كالطرق والمطارات والموانىء ، فقد كان عليهم بناء كل شيء في بلادهم لأنه لم يكن هناك شيء . . »

□ وللحقيقة فإن دول البترول العربية وخاصة السعودية والكويت ودول الخليج قد بنت صناعات بترولية متكاملة . . وأقامت مدنا حديثة وأنفقت على شق الطرق والمطارات وتنوع مصادر الدخل .

وهذا من حق الدول العربية البترولية ومن صميم حق شعوبها التى نتمنى لها كل الخير والإزدهار . . ومع أن عملية إعادة بناء الهياكل العمرانية لهذه الدول قد أعاد إلى الاقتصاد العربي معظم ما دفعه من فروق في أسعار البترول . . فلم تكتف الدول الصناعية المتقدمة بذلك بل حاولت أيضا امتصاص نسبة أكبر من عائدات البترول . .

إما عن طريق مبيعات السلاح التي تشتري بالبلايين وتترك في العراء على رمال الصحراء . .

وإما باستخدام المال العربي المكدس في البنوك الغربية في حل مشاكل الاقتصاد الغربي وفقا لاتفاق بين الدول الغربية على طريقة تحويل هذه الأموال بين بنوكها وأجهزة الاستثمار فيها ، في الوقت الذي تثور فيه الضجة حول تحويلات المصريين في الخارج لبلادهم أو حول ما لا يزيد على مليارى دولار من الودائع الخليجية في البنك المركزي المصرى .

فكم تمثل ١٢ مليار دولار قدمت لمصر خلال عشرين سنة بالنسبة لحوالى ٢٠٠٠ مليار دولار حصلت عليها دول الأوبك حسب أرقام بنك انجلترا بين عامى ٧٣ و ١٩٨٤ ؟

○ إن هذه الملاحظات السلبية على المساعدات العربية لمصر . .
 ينبغى ألا تنسينا أن نذكر لدولة عمان ولجلالة السلطان قابوس الموقف العربي الأصيل من مصر . . والذي يكفى أن أقول عنه في الوقت

الحاضر أن مصر ما احتاجت يوما إلى معاونة من أى نوع إلا وكان السلطان قابوس هو المبادر بالاستجابة حتى من قبل الطلب. كما لا ينسبنا ذلك أن نسجل للكويت موقفها بعد الأحداث الأخيرة وما أرسلته لمصر من المساعدات السلعية التى تقدر بملغ ٣٠ مليون دولار بالرغم من أنه كان هناك اتجاه للشكر والاعتذار عن عدم قبولها حتى تقلب فى النهاية الاتجاه الذى رأى قبولها كرمز للتضامن العربى المفقود فى أوقات الشدة .

□ □ وتنتهى ملاحظاتى على العلاقات الاقتصادية بين مصر والعرب ، وهى ملاحظات لم أكن أهدف من ورائها إلى الإساءة إلى أحد ولا إلى التقليل من أهمية أى عطاء قدم لمصر فى أى مرحلة سابقة . . لكنى فقط أردت أن يكون كل شيء فى موضعه الصحيح . . وأن يفتح ذلك التقييم الموضوعى لعلاقات مصر بالعالم العربي الباب لعلاقات تضامن سليمة بين مصر والأشقاء العرب ، فالقوة الاقتصادية لا تقل خطرا عن القدرة العسكرية التى تحدثنا عن ضرورة دعمها لكى تصمد الأمة العربية لما نتعرض له من عواصف وزوابع وأزمات . . فما حدث للبترول العربي فى رأيي أنه كان مخططا مدروسا ومنقذا ضد الثروة العربية ، لكن الأمل ما زال كبيرا فى استكمال بناء القاعدة الاقتصادية العربية ودعمها عن طريق تعاون عربى محوره الأساسى مصر ولا أقول ذلك كمصرى وإنما هذا ما تقوله الحقائق الموضوعية .

فعصر تمثل ٤٠ ٪ من استهلاك المنطقة العربية كلها . . وهى أكبر سوق بالمنطقة عددا واستهلاكا في الحاضر والمستقبل .

ومصر هي المجال الآمن للاستثمار العربي . . حيث لا يشعر المستثمر بالغربة . . ولا بالنفور وحيث تتحقق له عوامل الأمان النفسي . . والتواصل الانساني . . والمشاركة . . وعدم غلق الأبواب في وجهه مهما كانت التقلبات السياسية .

بل إن مصر هي السوق الطبيعية المرشحة الآن لأى طاقات استثمارية تعطلت
 الآن في السوق العربية بعد انخفاض أسعار البترول والانكماش الاقتصادى .

كما أن مصر في البداية والنهاية هي الدولة العربية الكبرى التي يأمن الجميع إلى أنها لا تشارك ولن تشارك في أي عمل يضر بمصالح دولة عربية أو شعب عربى وليس هذا هو فقط موقف مصر المعلن . . لكنه موقف مصر المعلن والخفي . . والمعروف والمجهول .

ومصر فى النهاية هى الأم المتسامحة التى تتجاوز عن الشطط من جانب البعض إيمانا منها بأن علاقات الرحم أقوى من المنازعات والتجاوزات الصغيرة وأنه لا بد من عودة الأبناء مهما طال الغياب ○

### الجزء الشالث

ونحسن وأنفسسنا

## كا حالة غيرصحية

□ أشعر بعد الأجزاء السابقة التى أستعرضت فيها المشكلة الاقتصادية فى مصر بلا رتوش ثم علاقات مصر بالعالم عنواز حي شرقا وغريا والتى اخترت لها عنواز حيث أخر لا يقل أهمية أختتم به هذه الصفحات. فلقد ناقشت علاقات مع القوة العظمى الصديقة وآفاق علاقات وما نرجوه لها من تعميق المصرى في السلام والتنمية والاستقرار المصرى في السلام والتنمية والاستقرار وحل مشاكل التخلف ، وكان حديثي بعنوان «نحن والعالم».



كان موقع السد طوال سنوات خلية نحل تطن ليل نهار و ٣ دوريات من العمل المضنى من أبناء مصر . لقد قدم السوفيت المعونة الفنية والمالية ، لكن المصريون هم الذين بنوه وحفروه وغيروا مجراه وبنوا محطاته العمادقة .

وناقشت علاقاتنا مع القوة العظمى الأخرى التى نمد جسور الحوار والتعاون معها بعد قطيعة دامت سنوات وليس من صالح أى من الطرفين استمرارها ، وإنما من صالحنا جميعا أن نستثمر هذه العلاقة فى خدمة برامج التنمية ورفع مستوى الشعب المصرى وتخفيف المعاناة عنه بالتعاون البناء فى إقامة المشروعات الصناعية وفى مجال التبادل التجارى ، فتحدثت خلال هذه الدراسة أيضا عن «مصر والاتحاد السوفيتى » .

ثم ناقشت علاقات مصر بدول غرب أوروبا وكيفية تدعيم هذه العلاقات وعن أَفاقها المحتملة في حديث بعنوان « مصر وأوروبا » .

وبَعد ذلك استعرضت علاقات مصر بالدول العربية وناقشت خلالها بالأرقام ماذا قدم العرب لمصر . . وماذا «حجبوا » عنها . . وماذا صنعوا بشقيقهم



مُ فرنسا والمجموعة الأوروبية تقدم لنا المساعدة في مشروع مترو الأتفاق . لكن من حفروا باطن الأرض وشقوا الصخر في أصعب الظروف وقاموا بكل العمل هم المصربون العاملون .

صورة لجسم نفق المترو من الداخل أثناء العمل به .

« هابيل » فى أحرج اللحظات وفى أشد الأوقات احتياجا إلى التضامن والتكاتف ، فجاء حديثا طويلا مربرا عن « مصر والعرب » .

وهذه الأحاديث كلها لا بد أن تقودنا بالضرورة إلى حديث هام أشد خطورة من كل هذه الأحاديث عن « نحن وأنفسنا » .

ومع إيمانى المطلق بأهمية العلاقات الدولية في هذا العصر الذي لا تستطيع فيه دولة أن تغلق أبوابها دون العالم الخارجي . . أو أن تتكفىء على نفسها وشئونها بغير اهتمام بما يجرى خارج حدودها ، رغم هذا الإيمان الذي ترسخه طبيعة العصر ، فإنى أؤمن أيضا إيمانا أشد رسوخا بأنه ما من طرف خارجي يستطيع أن يتولى نيابة عنا بناء مستقبل بلادنا . . وحل جميع مشاكلنا . . و « رصف » طريق التقدم أمام شعبنا ثم يطلب منه أن يتفضل بافتتاحه والسير عليه .

هذه حقيقة لا يختلف حولها العقلاء . فمستقبل الشعوب ترسمه الشعوب النسها وتحققه بأيدى أبنائها حتى ولو تلقوا المساعدة القيمة من أطراف خارجية خلال مراحل البناء . فقد قدم الاتحاد السوفيتى لمصر مثلا المعونة الفنية والبشرية لبناء السد العالى . . لكن المصريون هم الذين بنوه وحفروا في الصخر سنوات وسنوات التغيير مجرى النهر ولبناء محطات الكهرباء ولشق المجرى الجديد للنهر وكان موقع بناء السد طوال سنوات خلية نحل تطن ليل نهار و ٣ دوريات من العمل المصنى من أبناء مصر الذين استشهد منهم العشرات تحت ركام الصخور وفي الأنفاق التي شقت في باطن الأرض .

وهيئة المعونة الأمريكية نقدم لمصر المساعدة الفنية والمالية في تنفيذ مشروعات حيوية كبرى في مصر الآن ، منها مثلا المشروع العملاق لتجديد شبكة الصرف الصحى في القاهرة والجيزة ، لكن من ينفذون هذا المشروع العملاق هم العمال والفنيون المصريون وينسبة تزيد عن ٨٥٪ من مجموع العمالة فيه ..

وفرنسا والمجموعة الأوروبية تقدم لنا المساعدة فى مشروع مترو الأنفاق ، لكن من حفروا باطن الأرض فى القاهرة ومن شقوا الصخر فى أصعب ظروف العمل هم المصريون العاملون .

والعرب في بعض المراحل قدموا المساهمة المالية لإنشاء هيئة التصنيع الحربي العربية ـ وإن كانوا قد تخلوا عنها فيما بعد ـ ومع ذلك فإن السواعد والعقول المصرية هي التي أقامت الصناعة الحربية العربية الوحيدة الآن على الأرض العربية . . والتي يلجأون إليها عند الحاجة لطلب السلاح . . وهكذا فالحديث عن « نحن وأنفسنا » إذن هو حديث جوهري وهام في ختام هذه الأحاديث ، فليس من المقبول أن نطلب من العالم الخارجي . . ما لا نطلبه من أنفسنا .

وليس من العدل أن ننتظر من الآخرين بعض ما لا نقدمه لأنفسنا من العطاء المخلص والعمل المضنى لحل المشكلات وتخطى الصعاب . . وبناء المستقبل .

وليس من المنطقى أن نتحدث عن آفاق علاقاتنا بالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وأوروبا . وما نرجوه لها من نمو وتقدم وتصحيح للمسار ، ولا نتحدث قبل ذلك عن «آفاق» علاقاتنا بأنفسنا وما نرجوه لها من تصحيح للمسار يحول طاقاتنا كلها للبناء والتنمية . . « وينقذ » بعض ما نهدره من هذه الطاقات في الكفاح لازالة العقبات التي توضع في طريق تحقيق الأهداف . . بل وفي « الكفاح » لمقاومة « الاكتئاب العام » الذي تفرضه بعض الأوضاع على نفوس العاملين المخلصين لخير بلادهم ومجتمعهم .

وهو حديث طويل . . لكن لا مفر منه . وإذا افتربنا من بدايته فإننا سوف نلحظ على الفور أننا جميعا نعانى من « حالة » غير صحية تنعكس آثارها على خطواتنا وتعاملنا مع القضايا العامة وعلى نظرتنا إلى مستقبل بلادنا . . من مظاهر هذه الحالة أو أعراضها هذه الملاحظات :

○ ○ إن نسبة كبيرة منا تغالب اليأس بعد كل شيء ويكاد اليأس يغلبها . . بالرغم مما يجرى حولنا . . وبالرغم من خلية النحل التي نطن في كل مكان وبالرغم من المشروعات العملاقة التي يجرى تنفيذها والمشروعات الضخمة التي نفذت وتم افتتاحها وقدمت الحلول لمشاكل صعبة في حياتنا . . فلا فرحة بأي مشروع يفتتح ولا بسمة ابتهاجا بأي نجاح وكأن ما يجرى فوق أرضنا من إنجازات يجرى في بلاد أخرى ولا تربطنا بها صلة . . والحديث دائما إذا بدأ عن السلبيات فقط . . و « السمر » ينعقد دائما حول الأخطاء والخطايا . . كأننا نصر بالحاح على أن نقود أنفسنا بأنفسنا إلى هاوية الاكتناب السحيقة .

○ ○ أن هناك فجوة عميقة لا بد أن نعترف بها من عدم الثقة بين ما يصدره المسئولون من قرارات وتصريحات وبين ما يصدقه الأفراد منها . كما أن هناك دائما محاولات مسئمرة لمحاولة « ترجمة » هذه التصريحات والقرارات ترجمة غير سليمة من جانب الأفراد ، كأننا لم تعد نصدق أنه من الممكن أن يصدر قرار لا يكون له سوى هدفه المعنن . . وأنه لا بددائما من أن يكون هناك أهداف خفية لكل قرار وكل تصريح ، فنجهد أنفسنا لقراءة ما بين السطور لنستخلص منه الهدف الحقيقي ونصيغه نحن بآرائنا ومعتقداتنا ورؤيتنا ، فيخرج كل منا بنتيجة مختلفة يصر عليها ولا يرى الحق والصواب إلا فيها . . مع أننا نعيش في مجتمع مفتوح لا أسرار فيه ولا خبايا وكل أموره تطرح على مؤسساته الدستورية . . وصحف ونواب المعارضة فيه يتنافسون في محاسبة الحكومة عن كل صغيرة وكبيرة ، والذين يعملون بالعمل العام

فى الحكومة أو المؤسسات الدستورية الأخرى يجدون أنفسهم كل يوم فى حالة دفاع عن النفس . وفى حالة استنفار دائم بالأرقام والمستندات لاثبات صحة وجهات نظرهم وقراراتهم . ومع كل ذلك فما زال هناك من يصر على أن يعيش فى مجتمع الاتغلاق الذى كان لكل قرار فيه وجهان . وجه براق للشعب وأجهزة الإعلام . . ووجه حقيقى للمؤسسة الحاكمة وشتان ما بين الوجهين .

○ (إننا نواجه مدا متزايدا لأسلوب فرض الرأى عن طرق العنف . . سواء أكان عنفا ماديا أم عنفا معنويا . والعنف المادى . . والعنف المعنوى كلاهما أكان عنفا ماديا أم عنفا معنويا . والعنف المادى . . والعنف المعنوى كلاهما مرفوض فى مجتمع مفتوح يتيح لكل فرد أن يعبر عن رأيه كما يرى وأن يدعو له بالوسائل المشروعة ، ومع ذلك فيذرة العنف تنمو . . وموجة الإرهاب الفكرى فى مواجهة أى رأى مخالف تتزايد ، بل وموجة الابتزاز الفكرى عن طريق التشهير وحملات الكراهية تتزايد أيضا . . والخاسر فى كل ذلك هو الديمقراطية السليمة وحرية الرأى وحرية المواطن فى التعبير عن رأيه وفكره .

○ إننا نعانى من انتشار حالة من الفردية واللا مبالاة تجعل من مقياس الحكم على نجاح أو فشل أى سياسة أو أى قرار هو مدى ما يحققه أو ما لا يحققه لهذا الفرد شخصيا . . فكل ما يحقق صالحى هو صواب وعظيم ورائع بغض النظر عما تجنيه البلاد من ورائه من خسائر أو أضرار ، وكل ما لا يقيدنى خطأ وتخبط وارتجال ولو كان فعلا في صالح أغلية الشعب وفي صالح البلاد .

وهذه الفردية تسود بكل أسف مجتمعات القادرين . . كما تسود أيضا مجتمعات غير القادرين ، وإن كانت أكثر وضوحا وشراسة في مجتمعات القادرين الذين يتصورون أن « ذواتهم » ينبغي أن تكون هدف كل سياسة وهدف كل قرار التحقيق مصالحهم . والذين يعيشون بساعد في مصر وساق في الخارج ولا يستشعرون أي حرج في تحويل أرباحهم وأموالهم التي يجمعونها من مصر إلى الخارج . . مع أنهم في قرارة أتفسهم لا يتصورون لأتفسهم حياة مستقرة آمنة إلا في مصر . . كما لا يتصورون لأتفسهم «قيرا » إلا في مصر . .

وما يقال عن القادرين يمكن أن يقال أيضا مع الفارق عن غير القادرين الذين يشغلهم دائما السعى إلى تحسين مستوى حياتهم ولا يبدون الرضى أبدا عن محاولات الدولة للتخفيف من معاناتهم وتقديم السلع المدعمة لهم والخدمات المجانية في التعليم والصحة ، وتحسين المرافق ، ومد التأمينات لتشمل جموعهم .

□ ونتيجة لكل ذلك فإن هذا الإحباط الذي يسود البعض . . يسود أيضا بدرجة أو بأخرى بعض المسئونين أنفسهم . . الذين يتصورون دائما أنهم قد بذلوا قصاري جهدهم وأمضوا الأبام والأسابيع في الدر اسات الطويلة المضنية لاختيار أفضل البدائل . . وأحسن الاختيارات ، ثم إذا اتخذوا قرارهم وأعلنوه فوجئوا غالبا بعدم الرضى عن هذا الحل . . وفوجئوا بتجريحه والهجوم عليه . . وبالدراسات الطويلة التي تنشر للتدليل على فساده وخطئه . . وبالمؤتمرات التي تعقد لكشف أضراره على الصالح العام . . وكل تحركه دوافعه . . البعض مخلصون ومن أصحاب النوايا الطيبة الساعين إلى الأفضل، والبعض الآخر من مدمني النقد والاعتراض على كل شيء، والبعض الثالث من أصحاب المصالح التي تتعارض مع هذا البديل المختار. لكن الأصوات تتداخل فلا يميز أحد صوت المخلص من صوت المغرض وتتصاعد الحملة . . إلى الحد الذي يهز ثقة المسئول نفسه بقراره . . فتكون الكارثة في أن يرجع عنه رغم إيمانه في قراره نفسه بسلامته . . وتكون الكارثة أشد حين يحجم بعد ذلك عن اتخاذ القرارات الجريئة التي تحل المشاكل من جذورها خوفا من عواصف الهجوم والاعتراض . . وهذا هو أخطر ما نواجهه الآن في مثل ظروفنا التي تحتاج إلى مسئولين يثقون في أنفسهم وفي سلامة قراراتهم ويستطيعون الدفاع عنها ، فإذا عدلوا عنها يكون ذلك بسبب اقتناعهم بأسباب لم تكن واضحة أمامهم عند اتخاذ القرارات ، وليس انحناء للعاصفة أو تحنيا للمشاكل والهجوم، ولا بد أن نعترف هنا بأن الظروف العامة تساعد على تفضيل بعض المسئولين إيثار السلامة وتجنب القرارات الجريئة ولو كانت هي الحل الوحيد ، فمقاييس الخطأ والصواب هنا فضفاضة . . لا أحد بعد ف أبدا بقاعدة أن من يعمل كثيرا يخطىء كثيرا . . ومن لا يعمل لا يخطىء ، ولا أحد يسلم أبدا بحسن النية في أى خطأ يقم . . ولا أحد يتصور أبدا أن هذا المسئول أو ذاك لم يكن يستهدف سوى وجه الله

والوطن حين أصدر قراره فإذا كانت قد ظهرت فيما بعد وأحيانا بعد سنوات . . بعض السلبيات في قراره ، فإن أحدا لا يفترض في البداية حسن النية إلى أن يثبت العكس ، وإنما سوء النية هو الأصل دائما وحسن النية هو الاستثناء من القاعدة .

ومن العجيب أن نظمنا القضائية والرقابية تساهم بطريق غير مباشر في زرع الألغام في طريق أي مسئول مجتهد جرىء . . وغالبا ما تجره إلى العودة إلى سياسة إيثار السلامة بالرغم من أن رئيس الجمهورية نفسه يطالب بالجرأة وعدم التردد في اتخاذ القرار

فنظمنا الرقابية رغم شرف مقصدها في حماية المال العام ومحاربة الانحراف . . لا تهىء لأى ممئول الإحساس بالأمان الكامل لسبب بسيط هو أن الأجهزة الرقابية نفسها غير متخصصة وقد تخدع أحيانا بالظواهر فتتورط في الإساءة إلى مسئولين فنيين ينبغى ألا يحاسبهم سوى خبراء على مستواهم وفي نفس مجالهم .

طُمًا نظمنا القضائية فإن بطء النقاضى والتحقيق ومع ما يحيط بهما من تشهير وحملات فى الصحف . . فإذا ما انتهى الأمر وحملات فى الصحف . . فإذا ما انتهى الأمر بالبراءة وغالبا ما يحدث يكون ما أصاب المسئول من تشهير وإساءة أكبر « رادع » لغيره من الإقدام على اتخاذ أى قرارات جريئة قد تعرضهم لهذه المهانة وهذه المحنة الشخصية .

□ □ ثم هذه الظاهرة التى استفحلت فى الآونة الأخيرة حتى أصبحت من معالم حياتنا ، ظاهرة « الإفتاء » فى كل شىء . . وفى أى شىء عن علم وخبرة . . أو بلا علم ولا خبرة . . وعن اهتمام ومشاركة أو بلا أى اهتمام ولا مشاركة . . أو برغبة صادفة فى الخدمة العامة ، وبلا أى رغبة سوى فى تأكيد الذات ، وإثبات الفهلوة .

فكلنا اقتصاديون درسنا علم الاقتصاد وتفوقنا فيه على آدم سميث وكينز وماركس وانجلز ، وكلنا « استراتيجيون » درسنا العلوم الاستراتيجية وتفوقنا فيها على الجنرال بوفر وأقرانه من خبراء الاستراتيجية ، وكلنا « علماء » فى الصحة والتعليم والإسكان والقانون الدستورى ، وكلنا خبراء نعرف الفارق بين مزايا الصرف الصحى فى البر وأضرار الصرف الصحى فى البحر ، والفارق بين هزايا استخدام الطوب الطقلى ومزايا استخدام الطوب الأسمنتى . . والفارق بين « مزايا » العقد الفرنسى أو الألمانى أو الإيطالى ، وبين « عيوب » العقد الأمريكى أو البريطانى أو اليابانى فى كل مشروع أو فى أى مشروع .

باختصار كلنا «خبراء» و «علماء». . و «متخصصون» في كل شيء ، مع أننا بكل أسف دولة تعانى من إرتفاع نسبة الأمية التعليمية فيها بشكل خطير ، ومن ارتفاع نسبة الأمية «الثقافية» فيها بشكل أخطر .

ومع أن المعتاد فى أى مجتمع متحضر هو أنك لو سألت إنسانا سؤالا بسيطا فى أى مجال لا يعتبره تخصصمه لكانت إجابته التقليدية هى « لا أعرف . . لكنهم على أى حال يعرفون ما يصنعون » .

أما هذا فكلنا «نعرف ما يصنعون» بأفضل مما يعرفون هم أنفسهم . . ونستطيع أن «نصنع ما يصنعون» بأفضل مما يفعلون لكنه «سوء الحظ» وعدم تكافئ الفرص . . ليس إلا .

وبعضنا بكل أسف قد أدمن النقد . . نقد كل شيء بلا استثناء وبعضنا أدمن احتراف النقد . . وإعادته وتكراره - وما يكاد تبدأ الحديث معه حتى يندفع في شلال من النقد الساخط غير العقلاني لكل شيء . . متجاهلا أي نجاح . . وأي إنجاز . . وأي بادرة خير على أرض بلادنا . .

وخطورة مثل هذه الحال لو استمرت هي أنها تقود العاملين المنتجين المخلصين إلى حالة من الاكتئاب واليأس والإحباط والإحساس بلا جدوى أى شيء وتتضاعف خطورة هذه الحال بانعكاساتها على الشباب الغض الذي يتطلع إلى المستقبل . . . مشحونا بالحماس فنحاصره نحن باكتئابنا وإحباطنا ونظرتنا السوداوية للأمور ، فنجرفه معنا بكل طاقاته إلى هذه الهاوية السحيقة .

فعاذا نفعل لكى ننجو من أسار هذا الشرك الخطير الذى يهدد روح الإبداع والمشاركة والعطاء فى بلادنا ؟ .

## 10 حديث لامفرمن

□ هل أقول بعد كل ذلك: أننا نحتاج - ويشدة - إلى «مصالحة وطنية » مع أنفسنا لكى تتخلص خطواتنا من المعوقات النفسية التى تعرقلها والتى حددتها فى الصفحات السابقة .

| □ □ نعم نحن في حاجة إلى هذه « المصالحة الوطنية » التي يتحقق من خلالها أن نتيح للعاملين أن يؤدوا أعمالهم في أجواء معنوية صحيحة والمسئولين أن يتخلصوا من شبح التردد في اتخاذ القرار خشية الاتهامات والتشكيكات وحملات الكراهية .     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ نحن فى حاجة إلى وقفة مع أنفسنا ليسأل كل منا فيها نفسه ماذا يريد ؟ وماذا يسعى إليه ؟ أليس هو الصالح العام ؟ أليس هو مستقبل هذه البلاد التى تتناويها المحن والشدائد منذ سنوات طويلة ؟ ألسنا جميعا رفاق طريق وشركاء مصير واحد ؟ .  |
| <ul> <li>وإذا كنا كذلك فلماذا « نشحذ » نصل السكين دائما لنغرسه في قلب</li> <li>كل مسئول يحاول أن يجتهد لحل المشاكل لماذا نتعجل الأحكام دائما ،</li> <li>ولا ننتظر أبدا النتائج لتكون أحكامنا موضوعية وعادلة . ؟</li> </ul>        |
| <ul> <li>○ لماذا إذن يتحدث بعضنا عن الإنتاج وضرورته وأهميته، وهم</li> <li>مستسلمون للكسل في الأندية؟</li> </ul>                                                                                                                   |
| <ul> <li>لماذا يتحدث بعضنا عن ضرورة التقشف وشد الأحزمة فوق البطون وهم<br/>غارقون في بحر الترف ؟</li> </ul>                                                                                                                        |
| <ul> <li>ولماذا يتحدث بعضنا عن أهمية القدوة الحسنة وهم أمثلة سيئة للقدوة</li> <li>على المستوى الشخصى وعلى المستوى العام ؟</li> </ul>                                                                                              |
| إننى أتصور أننا ينبغى أن نتجاوز هذا كله إلى العمل والحركة بخطوات جريئة<br>وفى كل المجالات ، وأمامنا خطة عمل لا بديل عنها من ٣ خطوات زمنية :                                                                                       |
| <ul> <li>الخطوة الأولى: هي تحديد الأولويات المطروحة أمامنا واختيار أكثرها<br/>إلحاحا وأهمية في الوقت الحاضر ومشكلاتنا الأساسية الملحة هي بالتحديد ٨<br/>أو ٩ فضايا ينبغي أن نركز جهودنا حولها في المرحلة المقبلة وهي :</li> </ul> |

□ الزراعة وضرورة أن تقدم لنا الغذاء الكافي للحاضر ولأجيال

 □ الصناعة وضرورة تحديثها وإزالة المعوقات أمامها واستغلال طاقاتها القائمة وإضافة المزيد إليها لزيادة ، بل لمضاعفة الإنتاج .

المستقبل.

| الطاقة البديلة للبترول والحفاظ على ثروتنا المحدودة منه إلى أكبر مدى<br>زمني ممكن .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رسى معين .<br>□ □ التعليم وتطويره بما يحقق أهداف المجتمع وبحيث يقدم لنا<br>من نحتاج إليهم من العمالة المرتفعة على كل المستويات النظرية<br>والعملية والفنية .                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>□ قضية الصحة وضرورة توجيه الجهود إلى حماية صحة الإنسان<br/>المصرى من أدرانها التى تهدد طاقته على العمل والإنتاج .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>□ الإسكان وضرورة تكريس كل الجهود خلال السنوات العشرين</li> <li>القادمة على حل هذه الأزمة بإنشاء المدن الجديدة وتشجيع الإسكان</li> <li>التعاوني ومضاعفة خطط الإسكان الشعبي التي تنفذها الدولة كل سنة .</li> </ul>                                                                                                                                       |
| □ الإهتمام بقضية إنتاج الخامات الأساسية من بلادنا والتشف عنها وتيسير استغلالها استغلالا اقتصاديا جيدا لتوفر لمصر ما ننفقه في استيراد الخامات البديلة وفي استيراد السلم المثيلة من الخارج .                                                                                                                                                                      |
| □ □ قضية الشباب والاهتمام بإعداده وتهيئته ليعمل ويكسب ويبنى حياته ومستقبل بلاده بسواعده الفتية .                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>أما عن الخطوة الثانية: بعد تحديد الأولويات العاجلة فهى اختيار الحلول والبدائل الواضحة . والتوصل إليها من خلال الدراسات واتفاق الآراء أو غالبيتها على الأقل وأستطيع أن أقول أن هذه الأولويات ليس فيها مشكلة واحدة لم تقتل بحثا ولم تدون محاضر اللجان واجتماعات الخبراء مئات بل ألوف الصفحات عنها وعن حلولها ، فالبدائل معروفة والحلول معروفة</li> </ul> |
| والمهم هو اختيار الأفضل والأحسن والأنسب لظروفنا وظروف بلادنا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

□ حسم قضية الدعم ووصوله إلى مستحقيه بعد ١٠ سنوات من المناقشات البيزنطية حوله كما لو كان قضية جدلية لا يتفق فيها رأيان ٠ . . فأيا كان الخيار الذى نتوصل إليه فعلينا أن نختاره وأن نركز

□ مستقبل الطاقة في مصر واستخداماتها . . وزيادة مصادر

جهدنا فيه لضمان وصوله إلى مستحقيه.

فإذا اتفقنا على أفضل الحلول . . فلا بد من تحديد الأدوار فى تنفيذها لكل الفئات بحيث يعرف كل جهاز وكل فئة ما هو المطلوب منهما فى تنفيذ هذه الحلول . ثم نندفع إلى تنفيذ الحلول بلا إبطاء .

○ أما الخطوة الثالثة: في عملية البناء فهي أن نتوقف عن دراسة المشاكل التي درسناها طوال ٤٠ عاما وشغلت تلالا من الملفات وأن نركز جهدنا في متابعة تنفيذ الحلول . . وأن نحاسب الجهاز التنفيذي عن النتائج فقط . . فإذا كانت إيجابية فالعمل ناجح ورائع ويستحق تأييدنا وتشجيعنا . . وإذا كانت سلبية كان العمل فاشلا ويستحق سخطنا ومعارضتنا . . ولا ثالث لهذين المعيارين ، معياري النجاح والفشل .

فلا يجوز أن ننكر النتائج الايجابية لأى مشروع من المشروعات لمجرد أن القائمين به من حزب الحكومة ، أو لأن صاحب فكرته من قيادات الحزب الحاكم مثلا - فنعارض مشروعات الزراعة المحمية مثلا ونسخر منها . . ونطلق على منتجاتها أسماء « فراولة والى » أو « خيار والى » لمجرد أن راعى المشروع هو الدكتور يوسف والى أمين عام الحزب الوطنى ولو كان نفس هذا المشروع قد نفذه الدكتور يوسف والى نفسه قبل أن يختار أمينا للحزب الوطنى لتحدث نفس هؤلاء المعارضين عن تقدمية المشروع . والنظرة المستقبلية فيه . . وعن إخلاص الدكتور والى لقضية الزراعة في مصر .

\_ وهذا المثال هو بالضبط ما أعنيه بالحديث عن ضرورة أن يكون تقييمنا للإنجازات قائما على معيار النجاح والفشل وعلى مدى ما تحققه من خير لبلادنا . . وليس على أساس أشخاص القائمين عليه .

 كذلك فلا يجوز أن نعارض مشروعا أو ننكر نتائجه الإيجابية أو إنجازاته الفعلية لمجرد أن المنهج الذى اختير لتنفيذه يتعارض مع « المنطلقات الفكرية » لهذا الحزب أو تلك الجماعة . .

— فلا يرفض حزب كحزب الوفد أو الأحرار إيجابيات مشروع ما لأنه من إنجازات القطاع العام وهما يريان مثلا أن مستقبل مصر مرتبط بازدهار القطاع الخاص ، ولا يرفض حزب كحزب التجمع إيجابيات مشروع ما مثلا لأنه من إنجازات القطاع الخاص وهو يرى أن مستقبل مصر معلق بسيادة القطاع العام على كل شيء في مصر .

○ ولهؤلاء .. وهؤلاء أود أن أقدم لهم مقتطفات من النقرير السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتي الذى قدم إلى المؤتمر الد ٧٧ للحزب مؤخرا والتي كانت موضع نقاش مثمر بينى وبين الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد . ومنها يتضح أن العالم كله يستفيد من إنجازات العقل البشرى بلا توقف عند مذهبه الفكرى ، وأنه كما يستفيد العالم الرأسمالي من النظريات والأفكار الاشتراكية فإن العالم الاشتراكي يستفيد أيضا من النظريات والأفكار الرأسمالية ، وأن المعيار الوحيد في كل ذلك هو الصالح العام فقط لا غير وليس صالح المذهب العقائدى .

○ فغى إحدى الفقرات يقول التقرير عن قضية الأسعار التى شغلت بال « مفكرينا » هنا السنوات الطويلة . . وهل تكون أسعارا اقتصادية أم أسعارا إجتماعية ؟

○ يقول التقرير بالحرف الواحد في الصفحة ٤٦ منه:

يجب أن تصبح الأسعار أداة فعالة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية وينبغى أن تضفى على الأسعار مرونة أكبر بحيث يكون مستواها مرتبطا ليس بالنفقات فحسب بل ويالخصائص الاستهلاكية للبضائع ومردود المنتجات ومستوى التناسب بين السلع المنتجة وبين احتياجات المجتمع وطلب السكان.

وعن ضرورة توفير الحرية للمؤسسات العامة لأن تنطلق وتعمل بحرية لتحقيق أهدافها يقول التقرير في نفس الصفحة :

« حان الوقت لوضع حد للوصاية التي تفرضها الوزارات والمصالح على المؤسسات في كل الصغائر . . وينبغى أن تمنح المؤسسات والمنظمات الحق في أن تسوق بنفسها ما تنتجه أكثر من الخطة وما لا تستخدمه من الخامات والمعادن » .

 وعن قضية الأجور التي شغلت الخبراء والمتخصصين في بلادنا سنوات طويلة يقول نفس النقرير:

— « إن حجم رصيد الأجور في المؤسسات ينبغي أن يكون على صلة مباشرة بعوائد تسويق منتجاتها ، وسوف يساعد ذلك على الكف عن إنتاج وتوريد المنتجات غير اللازمة والمتدنية النوعية أي ما يسمى « بالعمل

المشروع » وفى الواقع لماذا يجب أن ندفع أجر عمل ينتج بضائع لا يشتريها أحد ؟ ص ٤٨ » .

ـــ وعن نفس القضية يقول النقرير في ص ١٠ « إن دفع أجر متساق للمشتغل الجيد والمتكاسل هو انتهاك فظ لمبادئنا »

وعن قضية الأولويات التي يتنافس فيها الخبراء والمحللون يقول نفس التقرير :

« إن من الحكمة البدء بالمشروعات التي لا تتطلب نفقات ضخمة ولكنها تعطى مردودا سريعا وملموسا ، وهذا يعنى الاستخدام الأفضل للقدرة الانتاجية المتاحة والنهوض بفعالية تحفيز العمل وتعزيز التنظيم والانضباط والتغلب على النسبب . ص ٥٠ » .

ــ وفى موضع آخر يقول التقرير «أحيانا نسمع أصواتا تدعو إلى التزام جانب الحذر عند الكلام عن نواقصنا وتقصيرنا وعن الصعوبات التي لا مفر منها في كل عمل . ص ٢ » .

والجواب ينبغى أن يكون لا شيء إلا الحقيقة وفى كل الظروف وأننا يجب أن نعمل على أن تكون العلنية نظاما يعمل بلا خلل .

وفى أخطر القضايا وهى قضية الحقوق والواجبات . . التى يحلو للبعض
 كثيرا أن يخوض فيها صارخا فى وجه كل إصلاح أنه يؤثر على حقوق
 « ومكاسب » العاملين دون الإشارة إلى واجباتهم يقول التقرير وبالحرف الواحد
 فى صفحة ٣٩ :

 - « أن جوهر الاشتراكية يتلخص فى أن حقوق المواطن غير موجودة ولا يمكن أن تكون موجودة بدون أن تكون عليه واجبات كما لا توجد واجبات أيضا بلا حقوق .

وهكذا . فلقد تغيرت المفاهيم . . ولم تعد هناك هذه الحدود الجامدة بين المناهج والعقائد والنظريات ، لكن البعض هنا يصر على أن يجرفنا إلى الجمود الفكرى .

فالمهم هو العمل . . والحركة . . وتحقيق الإنجازات والنتائج ، والمهم هو
 أن نعمل جميعا بكل طاقاتنا لبناء مصر وتنفيذ خططها الطموحة للتنمية .

\_\_ فيغير هذا العمل المضنى المخلص . . ويغير تضافر الجهود بين كل الفئات لن نتخلب على المشاكل . . ولن نقهر التخلف . . ولن نواصل خطواتنا على طريق التنمية والبناء . .

هل بهذه المراحل وبهذه الأولويات يمكن ـ إذن ـ حل مشاكلنا بسهولة ، وهل هذا كله كاف لتحقيق «الرضا » النفسى المطلوب للانطلاقة التى نحلم بها جميعا . . وهل هذا يكفى للانتلاف الوطنى حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية التى كنا نلف وندور حولها فى السنوات الماضية . . ؟

هذه أسئلة تحتاج بدون شك إلى إجابات .

# 77 ومحنة الحب

□ □ وقد أسر لى صديق، أطلعته على أجزاء هذا الكتاب قائلا.. «قد يسود أنطباع بعد قراءة ما سبق بأن ثمة أمورا كثيرة تريد الافصاح عنها أو المجاهرة بها بصورة أوضح.. ولكنك تتردد في الإفصاح عنها في الوقت الحاضر على الأقل..

ومضى الصديق يقول: إن ذلك لا يعنى على الإطلاق اتهامك بأنك قد اكتفيت بتشخيص الأمراض التى تواجه مجتمعنا فى الداخل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أو أنك قنعت بمجرد وضع النقط على الحروف فيما يتعلق بعلاقاتنا مع الشرق والغرب أو مع أشقائنا العرب. ففى ذلك ظلم كبير لاجتهاداتك الشخصية ، فضلا عن أن فيه إجحافا لمحاولاتك إيجاد الحلول التى أصبح بعضها - بحق - من المسلمات فى الأيديولوجيات الغربية والشرقية على السواء » .

ولميأنن لى القارىء في أن أتناول على الفور ذلك الجزء الأخير من الانطباع الذي فاتحنى فيه الصديق ، على أن أجيب على الجانب الأول منه بعد حين . .

○ ○ إننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على حقيقة أن المجتمع المصرى في الوقت الحاضر معر بأزمة عنيفة تتمثل في وجود كثير من المشاكل المتراكمة أو المزمنة . وفي أنه يمر بعدة صعاب أفرزتها الظروف السياسية أو التغييرات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وما خلفتها من أوضاع اجتماعية جديدة في بلدنا . كما أننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على ما يتم إنجازه من إصلاحات كثيرة وما يبذل من جهود مخلصة في كافة المجالات بالرغم من أننا مازلنا نصر على أنها لا تزال ذات طابع حزئي أو مؤقت أو أنها على الأقل لا تصل إلى مستوى الإصلاح الجذرى أو الشامل الذي ينعقد الإجماع على ضرورته أو تنشد الآمال تحقيقه .

ومع ذلك فنحن ما زلنا نعتقد أن الأزمة أو الأزمات العنيفة التي تمر بها بلدنا حاليا ، ليست وليدة السنوات القليلة الماضية ، وخاصة المشكلة الاقتصادية التي نعتبرها بحق أكثر المشكلات وضوحا وإلحاحا . . وأعمقها تداخلا مع الحياة اليومية للقاعدة العريضة من الجماهير . . ولكن الذي لا شك فيه أن أبعاد الأزمة الاقتصادية قد ظهرت بصورة أوضح وأشمل في الوقت الحاضر بعد أن زال الحظر اللعين عن معلوماتها وأرقامها التي اعتبرت في الماضي أسرارا خطيرة يحظر تداولها بالنشر أو حتى بمجرد الحديث عنها في المجتمعات المصرية . . يحظر تداولها بالنشر أو حتى بمجرد الحديث عنها في المجتمعات المصرية ميرا مباحا لغير المصريين . . ثم تم رفع الستار أيضا عن أرقام العجز في الموازنة المهامة والعجز في ميزان المدفوعات وتم طرحها أمام الجميع والإعلان أخيرا عن الأرقام العقيقية للديون المصرية دون مواربة أمام الرأي العام المصري وقبل أن

يعرفها الأجانب مما ساعد على الإسهام فى إعلام الجميع بحجم المشكلة التى تعانى منها البلاد ليعايشها ويعرف حجمها كل مواطن وبالتالى يعلم واجباته قبل حقوقه .

ومع ذلك فلنحدد من جديد الخطوط الرئيسية للجوانب الإيجابية في بلدنا ولنحصر أيضا السلبيات التي نعاصرها حاليا دون تكرار للأرقام أو للحقائق التي نكون قد ناقشناها من قبل . . وبذلك يمكننا تحديد مدى وضوح الصورة الفعلية . . وهل هي بهذه الدرجة من القتامة التي يراها الكثيرون منا . . وحتى إذا افترضنا أن هناك بالفعل درجة من القتامة فهل تتوازى معها كمية اليأس الموجود الآن في بلدنا ؟ وهل ينبع هذا اليأس من كبر حجم المشكلة نفسها أم من صعوبة تحقيق التغيير الجذرى الذي ننادى به ؟

إذا بدأنا بتحديد الجوانب الإيجابية نجدها كالآتى :

- ان موارد مصر الطبيعية ليست ضخمة . . ولكنها موجودة بالقدر الكافى لتحقيق قفزة واسعة فى الإنتاج وفى تحقيق طموحات التنمية .
- لا مساحات كبيرة من الأرض قابلة للاستصلاح فضلا عن أن
   المساحات التي تم إصلاحها لم تزرع بعد .
- تتوافر في مصر مياه صالحة للزراعة . وثبت أن مكونات هذه المياه تحتوى على أقل نسبة ملوحة . وتقدر الأبحاث أنها تصل إلى ٥٠ مليارا من الأمتار المكعبة يمكن استخدامها في زراعة ٢ ملايين قدان من الممكن زيادتها إلى ١٠ ملايين لو أحسن إستخدام هذه المياه .
- ٤ تتوافر أيضا فى مصر كميات اقتصادية وتجارية من الخامات والمعادن والأملاح والحديد والغازات . ومازلنا نقول إن الجزء الأكبر لم يكتشف بعد . . ولو أعطينا الاهتمام الكافى للمعادن الأخرى قدر اهتمامنا بالبترول واستثماراته وإنتاجه . . لكانت هناك نتائج مؤثرة فى بعض هذه الخامات الرئيسية وبائتالى فى الموارد الرئيسية للدولة .

- توافرت في مصر تاريخيا تراكمات رأسمائية في الصناعة والزراعة والطاقة تصل إلى ٢٠٠ مليار جنيه تقريبا . هذه التراكمات لا تعطى إلا حوالي نصف الإنتاج الذي يمكن أن تولده . وليس من المبالغة إذا قلنا أنه يمكن مضاعفة هذا الإنتاج لو تحسنت أساليب الإدارة والقائمين بها وأعطت تأثيراتها المرجوة .
- ٦ لدينا الآن القدر الأكبر من مقومات البنية الأساسية التى ظللنا طويلا نشكو من نقصها ومن أخطرها وسائل النقل والمواصلات والمرافق الحيوية . . هذا الرصيد من البنية الأساسية التى توافرت ننا يمكن بالاستغلال السليم لها نشر صناعات عصرية عديدة كانت متعثرة فى غياب هذه البنية الأساسية .
- ولا نبالغ أيضا إذا قلنا أن في مصر حاليا قاعدة عريضة من الصناعات الصغيرة التي أصبحت قادرة ليس فقط على الإنتاج السلعي المتنوع ، وإنما يمكن أن تتجاوز ذلك إلى إنتاج معدات المصانع لو عقدنا العزم على استغلالها في هذا المجال .
- ٨ إن مصر تمتلك على الدوام كافة عناصر المجتمع المتآلف الذي يستطيع أن يسيطر على رياح التطرف . . والذي يسد أية منافذ لأخطار التفكك الاجتماعي أو التناحر العقائدي . . وفي اعتقادي أن مثل هذا الوضع الذي تكاد تنفرد به مصر في المنطقة يمثل أكثر العناصر الإيجابية تأثيرا . إذ أنه يمثل «طاقة جاهزة على الدوام » لتلبية نداء الوطن في كل وقت ويكل الولاء والانتماء .
- ٩ وإذا اقترينا من رصيد مصر من العمالة البشرية فإنه ليس صحيحا بالمرة إدعاء أنها عمالة عديدة فقط وليست إنتاجية . . الحقيقة المؤكدة أن هناك كادرات عمالية تقود طاقات الانتاج قادرة على استيعاب تكنولوجيا العصر ، بل والمبادرة إلى عمليات معقدة لتصميم الأجهزة الالكترونية . . وليس سرا أن نقول أن لدينا في الوقت الراهن عديدا من الكادرات المدرية الجاهزة لتسلم وتشغيل المحطات النووية بأعلى درجات الكفاءة . . والأمان . .

- ١٠ تحقق بالفعل إيجاد نوع من التلاقى بين الدولة ورأس المال فى
   إطار من تفكير قومى مشترك ، تمثلت أبرز صوره فى أن فرص
   العمل والاستثمار أصبحت متاحة بلا حدود للقطاع الخاص.
- ١١ ـ وربما يكون عدلا أن نقرر أنه فى خلال المرحلة الانتقالية الاخيرة ، وعلى وجه التحديد خلال السنوات الثلاث الماضية ، قد نجحنا فى تهيئة الظروف الدولية المواتية لنا من خلال تطوير علاقاتنا فى كافة صورها مع الغرب والشرق ، وكانت الثمرة الملموسة أن تزايدت الثقة فى سلامة الاقتصاد المصرى وتضاعفت أعداد الجهات الدولية التى أعربت عن رغبتها فى إقراض مصر بشروط ميسرة . .

وإذا انتقلنا بنفس الدرجة من الصراحة والوضوح إلى تحديد نقاط السلبيات فإننا نتوقف عند عديد منها أيضا:

- أولا: معايشتنا لجهاز تنفيذى تفاقمت حالته المرضية المزمنة بحيث لم يعد
   قادرا على الفكاك من قيود معوقة متوارثة تجعله أسيرا لحركته البطيئة الروتينية
   التي تعادى الانطلاق ، وتقاوم التطوير ، وترفض التحديث ، بل وتتاجر بخدمات
   الناس .
- ثانيا: معاناتنا لإنفاق عام سواء من جانب الحكومة أو الشعب يفوق قدراتنا وإمكانات الإدارة لدينا . . والغريب حقا أن يتساوى في الانتفاع بكافة خدمات الدولة أولئك الذين لا يقدرون . . والأغرب أنه حين الدولة أولئك الذين لا يقدرون . . والأغرب أنه حين يتصدى قلم لهذه القضية تتكالب عليه ادعاءات تمليها عقد نفسية تغلينا دائما على أمرنا . . تمثل في التمسك بمفاهيم وأفكار كانت مقبولة في حينها . وتخلى عنها أخيرا حتى الذين كانوا أشد الدعاة لها . . ولكي أكون أكثر تحديدا ووضوحا فإنني أعنى هنا التمسك مثلا بمجانية التعليم للجميع . . بينما نتفافل عن حقيقة تكاليف التعليم الذي يتكبدها كل بيت ونتحدى تماما ما يقال عن مجانية التعليم . . التمسك أيضا بالدعم الحيني للجماهير الكادحة باعتباره حقا لها . . بينما الذين يستولون عليه لا ينتمون إلى هذه الجماهير .
- ثالثاً : مواجهتنا لحجم مديونية كبير . . صحيح أنه لم يصل رغم ضخامته إلى حد الخطر . . ولكن الأمر يتطلب ضرورة العمل على تخفيضه ووضع الإجراءات التي تكفل عدم تزايده ، والتوقف عن الاستدانة إلا لاحتياجات التمويل

لمشروعات جوهرية من شأنها إمكانية سداد الديون من عوائدها .

O رابعا: افتقادنا للعدد الكافى من كوادر القيادة فى مختلف التخصصات.. صحيح أننا نملك خبرات على درجات عالية من الكفاءة.. لكن حديثى يتجه أساسا إلى قدرات القيادة بالذات لأنه بدونها يصعب تحقيق الأهداف الطموحة لخطط التنمية.. والمثير للدهشة أننا نفتقد العديد من هذه الكوادر فى حين أنها تنتشر بجنسيتها المصرية على خريطة العالم وتتوق ليوم العودة إلى مصر.. لكننا لا نستطيع أن نتوقع عودتها أو أن نطلب منها قبل أن نعطى لها.

O خامسا : بلوانا في غياب الحد الفاصل بين الحقوق والواجبات بينما حسمت هذه القضية تماما في الدول الرشيدة التي استقر في أذهان مواطنيها أن الواجبات ينبغي أن تسبق الحقوق . . وتقترن هذه البدهية بمسألة الإنتاج الذي يقتضى أن يسبق أية مطالبة بأية زيادة في الدخل رغم اقتناعنا الراسخ بأن زيادة الدخل على فترات تمثل مطلبا حيويا للمواطنين لمواجهة قفزات الأسعار .

O سادسا : حيرتنا بين تعدد الأجهزة الرقابية في مصر وتأرجحنا المرهق بين نقبضين أحدهما يرى ضرورة الإبقاء على هذه الأجهزة بكل تداخلاتها وتشابكاتها سواء بينها وبين البعض منها أو بينها وبين أجهزة الإنتاج والخدمات . . ورأى آخر مناقض برى أهمية الخلاص من كل هذه الأجهزة لكي يعطى الأيدى المنتجة فرصة الانطلاق دون خوف من مؤاخذة ، وإن كان ثمة رأى عاقل ومنصف فإنه ينبغى أن يطالب بضرورة إيجاد شكل رقابي موحد ومحدد المسئوليات ، حماية للمال العام دون تهديد لصاحب القرار الذي قد يملك تقديم قدر أكبر من العطاء الخلاق غير التقليدى ، لكنه يؤثر القعود عنه خشية التعرض لمساءلة الأجهزة الرقابية . . وعلى أية حال فإن أية صورة لشكل الجهاز الرقابي الموحد المطلوب ينبغي أن نظل القاعدة الحاكمة لها : براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته .

○ سابعا : نكبتنا في سيل التشريعات المتدفق على امتداد تاريخنا الحديث والذى أفقنا - أو يكاد يفقدنا - القدرة على متابعة هذه التشريعات أو رفع التناقض بينها أو الإفتراب من إمكانية توحيدها . . وفي رأيي أن هذا الوضع التشريعي الذي ينعكس بالضرورة على مصالح الناس في ساحات القضاء ينبغي أن تبادر إلى تصحيحه . . وقد تكون البداية المنطقية بوقف الاندفاع إلى إصدار تشريعات أو تعديلات جديدة إلى أن تعالج القضية برمتها .

المنا : إندفاعنا إلى فتح أبواب ومجالات عديدة العمل فى وقت واحد . . فلا نعطى فى أي مجال ما يستحقه من عطاء . . وقد أكرر هنا ما سبق أن أشرت إليه من قبل وهو ضرورة التركيز فى كل فترة على عدد محدود من الأولويات والقضايا فى مرحلة زمنية محددة . . وحشد كافة الإمكانات المالية والبشرية والفنية لها تحقيقا الأهداف محددة .

O تاسعا: صدمتنا فى الأعداد الكبيرة من شبابنا الذى لا بد أن نعترف أننا قصرنا فى حقه حين لم نوفر له الاستغلال الرشيد لأوقات فراغه التى تطول إلى أربعة أشهر سنويا فدفعنا به رغما عنه وعنا إلى تيارات غير صحية راح ببحث فيها عن ذاته حتى ولو كان الثمن غاليا . . يحدث هذا عندنا بينما نرى صورة معاكسة تماما لمعاملة الشباب فى كافة دول العالم الغربى الذى يتبح له فرصة العمل فى سن مبكرة حتى خلال سنوات الدراسة ، كما نرى صورة قريبة من ذلك تحدث فى الشرق من خلال انتظام الشباب فى معسكرات عمل وتدريب مدفوعة الأجر خلال الأجازات .

○ عاشرا: توارثنا لنلاثة أمراض لا تزال تنخر في عظامنا رغم تخلص معظم دول العالم منها ، ومن تأثيراتها المدمرة لقوى العمل والإنتاج . . أعنى بها على وجه التحديد : البلهارسيا والصغراء وأخطار التلوث . . ونقول أمانة أن المشكلة هنا لا تقع في مسئولية الدولة وحدها ولا الشعب وحده . . وإنما المسئولية مشتركة ، فإن مواجهة الدولة لهذه الأمراض ليست بالقدر الكافي وتجنب الشعب لمصادر الإصابة بهذه الأمراض ليس أيضا بالوعى الكافي .

قد تبدو فيما تناولت إطالة لم أقصدها . . وإنما كان القصد فقط هو تحديد رؤيتي لعلاجات أصبحت ضرورية لعديد من النقاط الجوهرية في حياتنا ، ظن الصديق أنني أحاول الإشارة إليها من بعيد دون الإقتراب منها بالتحديد .

وإن كان فيما عرضت له ما يغطى الجانب الثانى من الانطباع الذى أثاره الصديق ، فإننى قبل الانتقال إلى تناول الجانب الأول من ذلك الانطباع . . يهمنى أن أقول أن الحديث فى كل ما سبق لم يتطرق إلا للجانب الاقتصادى وحده . . ولم يقترب من جوانب أخرى عديدة مؤثرة . . منها الجانب السياسى ومن أبرز ما يعانيه الآن ذلك الاتهام المتبادل « بالممارسة الديكتاتورية » بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم .

ومنها الجانب الفكرى الذي أصبح سمة مميزة له الإرهاب العقائدى ومحاولات التشهير والتشكيك في القيادات والمعطيات على السواء . .

ومنها الجانب الثقافي الذي كاد يجعل من بلادنا أكثر من مصر واحدة في التفكير ونمط الحياة . . وتلاطم الثقافات بين تغريب كامل من ناحية وبين سلفية دينية هروبية من ناحية أخرى .

على أن السؤال الذي يستبد بذهني الآن في محاولتي لتناول الجانب الأول من الطباع الصديق بكل الصراحة التي يرجوها:

هل ينهى كل هذه المشكلات ويخلصنا من تأثيرات كل هذه الصعاب تغيير عدد من الوزراء أو تبديل رئيس الوزراء ؟ أو إجراء تعديل وزارى شامل ؟

فى اعتقادى أن هذا لا يمثل حلا فعالا . . فإذا كان الرئيس مبارك قد فجر نداءه فى أو اخر العام الماضى بحتمية « الصحوة الكبرى » تعبيرا عن إحساسه العميق بالحاجة الشديدة إلى التغيير الشامل . . فإننى أستأذن فى القول بأن الأوضاع السائدة فى مصر أصبحت فى احتيال كامل إلى ما هو أكثر من الصحوة . .

### صحوفي أم شورة



□ إذا كنت قد انتهيت في الجزء السابق إلى أن الأوضاع السائدة في مصر حاليا أصبحت تتطلب لتصفيتها ما هو أكثر من « الصحوة الكبرى » التي نادى بها الرئيس في أواخر العام الماضي . فقد كنت تقودني إلى هذه الرؤية دوافع محددة . لا تنتقص من حجم التأثيرات وتقتح عيوننا أكثر على الأخطار المحدقة بنا . وإنما تتركز دوافعي فيما يمكن أن يتجه ذلك الفهم المحدود « للصحوة الكبرى » والذي حصرها ظلما في مجرد البحث عن حلول غير تقليدية . وتغيير وجوه بوجوه .



إن الأمر يتطلب أن تتحول « الصحوة » إلى ثورة الرئيس مبارك شخصيا .. سلاحها السلوبه الأمن والهادىء والعلمي في إحداث التغيير الشامل .

وصحوة تفهم على هذا النحو المحدود . . يصبح ضروريا ومطلوبا ما هو أكبر منها . . مما كان يعنيه الرئيس مبارك حين أراد أن نهب جميعا من رقدتنا التي تكاد تسلمنا إلى النهاية . . ومن هنا تأتى دوافعى لذلك الذى انتهيت إليه فى الجزء السابق : ضرورة الاتجاه إلى ما هو أكبر من الصحوة الكبرى :

□ أولا : إن رصيد المشكلات التي تراكمت والمشكلات التي جدت . . لم يعد يفلح معد مجرد محاولات للتصدى . . حتى ولو كانت غير تقليدية . وقد أدعى هنا غير مبالغ أن الرئيس مبارك حين طرح وسيلة « الحلول غير التقليدية » لم يكن يريدها إلا بلوغا لغاية أكبر وأخطر . . وهي إحداث التغيير الشامل الذي ينقض على المشكلة ويجتثها من جذورها . . وليس

التصدى الجزئى أو المرحلى لها بحل براق ببدو غير تقليدى . . لكنه يظل في إطار المسكنات . . تلك التي تشفى مؤقتا . . لكنها لا تستأصل الداء . .

□ ثانيا: إن المواجهة الحادة والفعالة لمشكلات بهذا الحجم لم يعد يفلح معها العطاء المحدود من البعض . . وإنما العطاء المطلق من الكل . . بحيث لا يقتصر على مجرد إسهام بمال . . ولكن تتسع دائرته لتشمل الجهد والفكرة والمعايشة ليل نهار لأحوال البلد . . بكل الرغبة وبكل الإصرار على مضاعفة الإنتاج الشحيح . . وزيادة الموارد القاصرة . . وكسر التحديات الموروثة . . وهذا أيضا جانب من الجوانب الجوهرية التي قصدت إليها الصحوة الكبرى . . ولم تتنبه له أذهان عديدة . .

□ ثالثا : إن أسلوبنا الغريب في الإسراع إلى المطالبة بالحقوق . . دون أدن تقدير لضرورة الوفاء أولا بالواجبات . . لم يعد ممكنا في ظل تأثيراته السلبية تحقيق أدنى تغيير لأوضاعنا المتدهورة . . فإن الماكينة لا يجوز أن نتوقع منها إنتاجا بغير أن نوفر لها الطاقة . . وأداء الواجبات تجاه الدولة هي الطاقة التي تمكنها من الوفاء بالحقوق . . وليس المطوب أبدا أن تمضى الامور في إتجاه واحد . . أخذ فقط دون عطاء . . وإذا كانت القاعدة في كافة المجتمعات الغربية والرأسمالية « أن من لا يعمل لا يأكل » . . فإن ذات المبدأ تدين به كافة المجتمعات اليسارية بدرجة أكبر . . ونحن في مصر لا نريد ولا نطيق أن نضع المعادلة على هذا النحو . . لكننا فقط نريد ممن يطلب حقا أن يسأل نفسه أو لا هل أدى واجبا ؟ .

أريد أن أخلص من هذا إلى أن التغيير الشامل الذى تنشده الجماهير وهو ما كانت تعنيه « بالصحوة الكبرى » أصبح ضرورة ملحة لخلاص مصر مما آلت إليه أحوالها التى تكالبت عليها مختلف المؤثرات القديمة والجديدة . . الداخلية والعالمية . . الذاتية والمكتمبة . . ولكن السؤال الذى ينبغى أن نتوقف عنده بكل التروى هو : كيف يمكن التغيير الشامل ؟ . . ومتى يكون التوقيت السليم لاقتحامه ؟ . .

وربما يسهم فى التوصل إلى إجابة علمية ومنطقية وواقعية للسؤالين أن أطرح عدة نقاط بكل الوضوح : ○ ليس متصورا أن يتحقق تغيير شامل ولو فى حده الأدنى بمجرد تغيير قيادة . . أو تبديل بعض القيادات . . أو إخلاء منصب أو بعض المناصب ممن يشغلها لاسنادها إلى وجوه جديدة . . صحيح أنه لا بد من تقدير أهمية العنصر البشرى وما يتمتع به من خبرات وقدرات . لكن الصحيح أيضا أن مجرد إختيار شخصية بعينها لمنصب لا يكفى لضمان نجاحه فى المسئولية التى أوكلت إليه . . فإن الخبرة وحدها قد لا تسعف . . وريما يتطلب الأمر سمات أخرى فى الشخصية يفتقدها وتعوقه فى النجاح . . كما أنه ليس يكفى ما يتولد عند المسئول الجديد من رغبة خارقة لإثبات الوجود حين يفاجأ بإختياره للمنصب من بين عدد من المرشحين . . فالرغبة وحدها دون قدرات بإختياره للمنصب من بين عدد من المرشحين . . فالرغبة وحدها دون قدرات المسئوليات بنبغى أن تسبقه تهيئة القيادة التى يتجه إليها الإختيار للاضطلاع المسئولية القادمة من خلال الإلمام الكامل بكل مقتضياتها . . وريما يتعين فرتها إسناد مهمة محددة لتلك القيادة التى تهيأ لتولى المنصب . . وإختبار مدى قدرتها على الإنجاز دون أن يقال لها بالطبع أنها فى موضع إختبار . .

○ وفى ضوء هذا الفهم السليم تبرز أهمية أن نولى كل إهتمامنا للقضية ذاتها التى نضعها أمانة فى يد المسئول الذى أحسنا إختياره . والذى يمكن تبديله بمسئول آخر حين يقصر أو تشق عليه الأمور . . أعنى بذلك أن نبادر إلى المخذ بما لجأت إلى لأخذ بما لجأت إلى دول العالم المتقدمة التى تفتح ملفا كاملا لكل مشكلة من المشكلات الكبرى فى حياتها . . يتضمن الملف كافة الحقائق المتعلقة بهذا المشكلة . . وسلسلة المحاولات المتعلقية لمواجهتها . وكافة البدائل الممكنة التى يطرحها الخبراء والمتخصصون للخلاص منها . وكل الإمكانات المائية والفنية المتاحة من أجلها . . وفى اللحظة التى يبدأ فيها المسئول الجديد تولى مسئوليته لا يبدأ من الصفر . . ولا من خلال إجتهادات شخصية . . ولا يسقط كل ما تحقق على يدى غيره . . وإنما تكون البداية شخصية بما يضمه ملف المشكلة الجاهز أمامه . . يأخذ منه ما يريد ويضيف إليه ما يستطيع . . ويظل الحساب مفتوحا دائما من خلال هذا الملف . . إلى وني يغتى . .

ومعنى هذا بكل الوضوح ألا تنتظر الوزارات وألا ينتظر الوزراء نزول

التكليفات من المستوى الرئاسى من حين إلى آخر . . فليس هذا أبدا عمل رئيس الجمهورية . . وذلك الوضع غير السوى الذى يدهش له المواطنون ـ ومعهم كل الحق ـ حين ينشط العمل فور صدور التكليف فقط . . لا أتصور له بقاء حين تكون هناك ملفات كاملة للمشكلات التي تحدد على الدوام التكليفات دون انتظار لأمر فوقى أو توجيه علوى . . وأمام هذه التكليفات المسجلة يجد المسئول نفسه أمام سؤال لابد أن يواجهه ويجيب عليه بأمانة هو هل يقدر فيستمر . . أم لا يقدر فيعتذر .

○ يترتب على ما سبق، وعلى حرية المسئول فى تقدير مسئولياته وما تفرضه من تكليفات وتقرير التصدى لها أو الإعتذار عنها . . يترتب على هذا أن يصبح معيار البقاء فى المنصب خلال الفترة القريبة القادمة مرتبطا بما يحققه المسئول من حجم الإنجاز فى التوقيت المحدد وبالأسلوب السليم ويغير صراخ طلبا لإمكانات مالية لا تطيقها الدولة . وأتوقع بالطبع أن يرتاب كثيرون فى إمكان التحول إلى مثل هذا الحزم فى تقييم الأداء . . وردى أنه يكفى التعامل مع قيادة أو قيادتين بهذا الأملوب الذى لا بديل عنه لكى يتيقن الجميع من أن المحاسبة على أساس الإنجاز حقيقة واقعة . . وليست وعدا ويدا يخيف فقط ولا يتقذ . .

وأظننى حين أشرت أكثر من مرة إلى التحول القريب إلى ذلك المنهج الجديد لتحقيق التغيير الشامل أكون قد أجبت أيضا على السؤال : متى ؟ .

لكن . . هل هذا الذى سقته فى السطور السابقة هو كل ما أعنيه بأن الأوضاع السائدة حاليا فى مصر أصبحت تتطلب ما هو أكبر من الصحوة الكبرى ؟ .

واتجه على الفور إلى الإجابة القاطعة أن الأمر أصبح يتطلب أن تتحول « الصحوة » إلى « ثورة » الرئيس مبارك شخصيا . . سلاحها أسلويه الآمن والهادىء والعلمى في إحداث التغيير الشامل . . ثورة تعيد البناء من الأساس بعد أن اشتد به نخر السوس وتعيد صياغة الدستور في ظل تعدد الأحزاب الذي وضع في غيبته . . وترفع تناقض التغريعات وتعدها . . ثورة تعيد تشكيل المؤسسات النيابية بكل ضمانات الانتخاب الحر المباشر وتمتد إلى كافة الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقنية . . ثورة لا تخرج في النهاية من

تحت أى عباءة كانت . . وإنما تتقدم لمسئوليات العمل الوطنى بإنطلاقته الجديدة . . لا أظن أن هناك مصرى يختلف على أهمية وضرورة أن يحدث ذلك . .

لكننا قد نتفق جميعا أيضا على حتمية تهيئة المسرح من كافة الأوجه قبل أن نؤدى جميعا فوقه دورنا العصرى الذى تخلفنا عنه طويلا . . والذى نقول أنه أصبح يفرض ضرورة تحول « الصحوة » إلى « ثورة » .

وفى إطار هذا الاتفاق الجماعى الذى يستحيل أن يشذ عنه إلا فكر متعجل لا يتبصر عواقب الأمور . . تبرز عدة نقاط جوهرية :

□ إنه لو كان القصد من وراء المناداة «بثورة التغيير » إلهاء الشعب عن معاناته اليومية . . لكان أمرا ممكنا القيام بها على الفور . . لكننا نؤمن بما يراه الرئيس من حق من أن مصر ينبغي وقايتها وصونها من تأثيرات الصدمات المفاجئة والتحولات المتسرعة . . ذلك فضلا عن توقعات الرئيس الصادقة مع نفسه ومع شعبه لما يمكن أن يشهده العام الحالى ( ١٩٨٦ ) ، والعام القادم من إختاقات اقتصادية عنيفة تجعلهما أخطر عامين يمران بمصر حين تتكبد خسارة . ٢٥٠٠ مليون دولار سنويا من جراء خفض أسعار البترول وخفض إنتاجه في ذات الوقت . . فضلا عن بهرط تحويلات المصريين في الخارج وتأثر السياحة في مصر بالأحداث الأخيرة وما سبقها سواء في الداخل أو في العالم من حولها . . إضافة إلى تكبد أقساط وفوائد الديون التي تبلغ حدها الأقصى خلال العامين القادمين عين نطالب بسداد ٢٠٠٠ مليون دولار في السنة تنخفض بعدها إلى حديد نطالب بسداد في عام ١٩٨٨ وهو بداية الإنفراج . .

□ أم إننا بهذا القدر الواجب من الإحساس بخطورة هذه العامين نجد أنفسنا بالضرورة في مواجهة متطلبات جوهرية للشعب هي الحفاظ على سلامة الاقتصاد القومي ، والإبقاء على معدلات الاستثمار الحالية إن لم نستطع دفعها . . وصون الإستقرار الاجتماعي الذي يمثل سياج الأمن والأمان للاقتصاد القومي وللاستثمارات القادمة من الداخل وعبر الحدود . .

وربما توضح هذه الاعتبارات مدى اتساع المسافة بين الرغبة الجادة في

تحقيق التحول بالصحوة إلى ثورة . . وبين إمكانية . . الإقدام الفعلى عليها الآن وأمامنا تحديات قائمة تفرض علينا التروى والمزيد من الدراسة العميقة . . لكن ذلك لا يعنى بالمرة الترقف أيضا عن كل « حركة » ممكنة على الطريق خاصة وأن أرضنا ليست قفرا وإنما غنية بنظم ومؤسسات تعمل ودستور يحكم المسيرة ، وإن كانت ثورة التغيير حين يأتى موعدها سوف تضاعف بالطبع من كل هذا العطاء . .

نقول من جديد أن تغيير الشخص أو الأشخاص ينبغى فى الأساس أن يكون تعبيرا عن تغيير أسلوب التنفيذ تعبيرا عن تغيير أسلوب التنفيذ والتطبيق أيضا . وتغيير كل ذلك يجب إتمامه بالديمقر اطية وفى ظل الإلتزام الحازم بها . كما أن التخطيط لكل حياتنا معناه البمبيط هو إسقاط دور « الجهل » و « العشوائية » فى تنفيذ أحلام شعبنا بالمستقبل الذى يتحقق فيه الرخاء والتقدم دون معوقات .

إننا نتهيأ لمرحلة جديدة من تاريخ مصر وليس من المقبول أن ندخلها - وأعين المنطقة من حولنا على تجربتنا الديمقراطية - بشعارات وأساليب وأنظمة المرحلة التاريخية السابقة .

إننا نعيش مرحلة تكريس وتعميق الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهي أيضا مرحلة عمل طموح لابد أن يساهم فيه الجميع وأن تتوسع فيه دون حدود آقاق المساهمة الغردية أساسا وأن تكون الحدود الوحيدة إلى جانب حدود القانون هي حدود التخطيط المضروري لضمان الوضوح الكامل للأهداف والمجالات وأساليب العمل وحجم التكاليف والعوائد . .

وهى مرحلة « المشروع القومى المصرى الجديد » الذى يهنف إلى بناء مصر ومجتمعها الديمقراطى المتقدم . . والمتحرر من الحاجة والخوف والاضطراب والتخبط . . والجهل والبطالة والتواكل . .

وهى مرحلة لا بد أن نشد من أجلها « أوتار أقواسنا » إلى أقصى الحدود كما يقول المثل العربي القديم .

# ١٨ وقفة لابدمنها

#### ورای فی اکسدعسم والتعلیسم

□ احترت حقيقة فيما قرأت من بعض ربود الأفعال لمجموعة مقالاتي الأخيرة وخاصة التي كتبتها تحت عنوان . «نحن وأنفسنا » . وكان مصدر حيرتي هو أولا قصور فهم البعض لمضمون رأينا أكثر ضرورة وأكثر إلحاحا من أي الزمان التي تفرض رؤية الطريق معبدا ومضينا . وصولا لما نستهدفه من طموحات سياسية واقتصادية واجتماعية .

⊙ ولقد جاء ما طالبنا به يمثل رأينا الحر النابع من ضميرنا . . لم يمله علينا أحد . ولم تفرضه علينا أية قيادة . . ولم نزعم وراءه مصدرا صغر أو كير . . وكان ذلك رأينا الذي نتحمل مسئوليته ومسئولية الدفاع عنه وعن دوافعه . .

○ إما أن تأخذ القيادة السياسية أو لا تأخذ بمثل هذه الآراء ، فهذه قضية تختلف تماما عن قضية الرأى أو قضية الفكر . . فالقيادة في أى دولة لها رؤيتها الأعمق . . واختياراتها الأفضل . . وأولوياتها المحسوية التي قد نشاركها في غالبيتها . وخاصة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية وضرورة إيجاد حلول واقعية لها ، سواء بالتركيز على القضايا العريضة لجماهير الشعب للقضاء على المصاعب اليومية والحياتية لهذه الجماهير . . وبالأخص فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتيسير الخدمات برسوم معقولة ومقبولة ، أو مواجهة قضية الموازنة بين الدخول وتكاليف الحياة التي نشعر جميعا بوطأتها .

□ وإذا كنا قد رأينا في تقدير شخصى أن الاهتمام بهذه الأولويات قد يستغرق فترة السنتين العجاف اللتين تمر بهما بلدنا ودول أخرى من حولنا . . فلم نقصد بذلك التبشير « بالثورة » ، وهي في حد ذاتها كلمة نستخدمها كلما احتجنا إلى عمل كبير براد به فرض تغيير أكبر تمسك بزمامه القيادة الشرعية المنتخبة من الشعب والتي تساندها أغلبية شعبية أفرزتها إنتخابات حرة . . بغض النظر عن رأينا في القوائم المطلقة أو النسبية . . ولم نقصد أيضا إعلان ثورة مع إيقاف تنفيذها . فضلا عن أنه من صميم عمل مؤسسات دستورية فذلك شرف لا ندعيه . . فضلا عن أنه من صميم عمل مؤسسات دستورية اختارتها أيضا أغلبية الشعب .

□ وقد استنت الحيرة بل الصدمة من بعض ردود الأفعال سواء تلك الصادرة ممن نعتبرهم «أساتذة السن ». . احتراما وتقديرا لماضيهم البعيد على الأقل . . أو تلك الصادرة من هؤلاء الذين لا تعرف أقلامهم معنى لعقة لسان أو قدسية تصان لمنبر . . فقد تضمنت ردودهم عبارات وألفاظا تبعد كل البعد عن أدب الحوار ومسئولية الكلمة أمام الأجيال . .

 $\Box$  ولهؤلاء وهؤلاء نقول من جدید « لکم دینکم ولی دین » . . وأن « لکل فارس مضمار » . . « ولکل اختیاره ولکل مجاله » . .

ونحن في ذلك لا نرتدى عباءات الحكمة . . لكننا نختار الطريق الأسلم مع أنه الاختيار الأصعب . . ولا نبغى سوى تهيئة المناخ للعمل على استكمال البناء بعيدا عن جو التوتر الحاد الذى تخلقه المناقشات حول قضايا تبتعد في رأينا عن القضايا الملحة للجماهير . .

□ نقول أيضا أن ساحة الشكوى من السباب والشنائم والقنف العلنى هى ساحة القضاء وحدها ، خاصة إذا صدر ذلك كله من فرد أو أفراد لا ينتمون إلى نقابة الصحفيين . . أما فيما يتعلق بأعضاء النقابة وما يصدر عنهم من تجاوزات فمجلس النقابة لم يقف ولن يقف مكتوف الأيدى فى التحقيق فى أية شكوى يتلقاها فى حدود إجراءات اللائحة التنفيذية العقيمة للقانون التى عفى عليها الزمن وآن الأوان لتغييرها . . هى والقانون الذى تعبر عنه . .

□ وعذرا لهذه الوقفة الطويلة . . فهى لم تكن فى الأساس موضوع مقالى . . وإنما كانت مجرد وقفة حق نعلنها لإعادة الأمور إلى نصابها . .

○ ○ وقبل أن اتجه مباشرة إلى صميم موضوعى الساعة اللذين أتناولهما هنا وهما يقعان في بؤرة إهتمامات الجماهير: الدعم . . والتعليم . . يهمنى أن أعرب عن ترحابى الكامل بما قد يصلنى من آراء بناءة حول هذين الموضوعين اللذين أراهما بالغى الخطر . . لا ضيق برأى معارض . . ولا حجر على خلاف في وجهات النظر . . ولا قيد على تباين التوجهات السياسية . . فإن ساحة المناقشة الحرة من أجل قضايا الوطن والجماهير ينبغى أن تظل مفتوحة بكل رحابتها . .

○ ونبدأ بتناول القضية الأولى: قضية الدعم . . . دون الخوض فى متاهات ضرورات الدعم ومسلماته . . فإن دول العالم شرقه وغريه تدعم السلع والخدمات لشعوبها بصورة أو بأخرى . . وتقوم هذه الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية على أساس أن كل مجتمع يضم بالضرورة فئات غير قادرة . . لأسباب ليست عسول المعالم عنها . . وتؤثر رغما عنها فى دخولها . . وريما تصل بها إلى مستوى من المعيشة يقرب من حد الكفاف . . دخولها . . وريما تصل بها إلى مستوى من المعيشة يقرب من حد الكفاف . . وفى مثل هذه الحالات يستحيل أن تسقط مسئولية الدولة عن هذه الفئات . . ومم فئات أخرى لا تستطيع تطوير قدراتها إلى الحد الذي تكسب به دخلا إضافيا يلاحق ارتفاع تكاليف الحياة . . وهؤلاء إن لم نطلب منهم تصرفا غير مشروع لا يجوز أيضًا إسقاط مسئولية الدولة عنهم . .

\_ وفى ضوء هذه المسلمات تبرز حقيقة أنه ليس مطروحا بالمرة مناقشة أية فكرة لالفاء الدعم . . ومن ثم فإنه لا مجال لأدنى مزايدة حول ضرورة الإبقاء على الدعم . . قضية « المبدأ » منتهبة ومحسومة . . ولكن « الوسائل » هى التى تطرح الآن للمناقشة . . وهذا الجانب تحكمه حقائق ثلاث :

○ الأولى: أنه ليس من المتصور أن تستمر الدولة إلى الأبد في منح الدعم لغير القادر الذي يستحق . . لأن هذا يمثل عبئا ثقيلا على موازئة الدولة يصعب إن لم يكن مستحيلا تحمله إلى وقت طويل . . فضلا عن أن هذا العجز لا بد أن يؤدى إلى التضخم . . وبالتالى أرتفاع الأسعار . . واختلال « العدالة الاجتماعية » في النهاية .

الثانية : أنه ليس من المتصور أيضا أن يستمر العمل بنظام تعدد الأسعار للسلعة الواحدة . . فإن من شأن هذا حتى في الدول الاشتراكية خلق سوق سوداء السلعة ، يساعد على إيجاد طبقة طفيلية تثرى بغير وجه حق . . ودون أدنى إسهام منها في معدلات الانتاج .

O الحقيقة الثالثة: ان هدف الدولة حين تعيد النظر في قضية الدعم لا يتجه أبدا إلى محاولات للتوفير أو التقتير في ما قد يؤدى من تسهيلات حياتية للشعب من سلع مجانية أو خدمات أساسية . . الفهم السليم يقول أن الدولة بهذا السعى تهدف إلى مزيد من توفير الإتفاق في بند لتطوير الأداء في بند آخر . . ومن ثم تقدر بما توفره من الدعم على تحقيق مطالب الشعب في نشر الخدمات وتطويرها وتحديثها أكثر في التعليم والمواصلات والصحة وغيرها ، وقتح مجالات أوسع للعمل تمتوعب آلاف الأيدى المنتجة . . وتهيئة فرص أكبر لها في الأرض الجييدة والمصانع الحديثة .

وفى صوء هذه الحقائق الثلاث المحددة يكمن « مفتاح الموقف » كله أو يتركز « لب القضية » كلها . . فلا تكون هناك عودة إلى مناقشة مسألة انتهت وينبغى أن ينتهى تماما أمرها وهى ضرورة الإبقاء على الدعم . . وإنما يصبح الحوار كله محصورا في عدة أسئلة لابد من أن نسهم جميعا في التوصل إلى إجابة أخيرة وقاطعة عليها :

- □ من هو غير القادر الذي لا بد من الاستمرار في تقديم الدعم له باعتباره صاحب الحق الوحيد ؟
  □ ومن هو القادر الذي ينبغي التوقف عن تمكينه من الدعم بإعتباره غير صاحب حق فيه ؟
  □ كنف نصل الى نظاء سعوى موحد للسلعة الواحدة بغلق كل
- □ كيف نصل إلى نظام سعرى موحد السلعة الواحدة يغلق كل فرص خلق السوق السوداء ؟
- □ ما هي الوسائل الرشيدة لاستخدام ما توفره الدولة من مبالغ
   الدعم المتضخمة ؟ وكيف نحدد أولوياتها ؟
- قد أز عم أنه بالنفاذ إلى جوهر هذه الاسئلة والتمكن من إقرار إجابات سليمة لها نكون قد أنجزنا مهمة كبرى لصالح جماهير شعبنا . . تنهى خلاف السنوات الطوال حول قضية الدعم . . ونغلق الباب نهائيا أمام مزايدات الذين احترفوا استغلال معاناة الجماهير . . في الوقت الذي تتاح فيه أكبر الفرص لائمام عملية الاصلاح والتغيير الشامل التي ينشدها أبناء مصر .
- وإذا كانت مجانية التعليم تمثل جانبا كبيرا من فلسفة الدعم ، فإننا حين ننتقل اليها الآن بغير التقوقع في الحساسيات القديمة التي حالت طويلا دون مناقشة هذه القضية الخطيرة نجد أنفسنا أيضا أمام إحدى المسلمات الكبرى في حياتنا والتي يصونها دستورنا . . وهي أنه لا مناقشة بالمرة لأية فكرة لالفاء مجانية التعليم . . حفاظا على عدة مبادىء أعطيناها جميعا صوتنا : تكافؤ الفرص . . وحق الجميع في العمل . . الذي لا طريق إليه بغير التعليم . . وحق الجميع في العمل . . الذي لا طريق إليه بغير التعليم . .
- ومثلما تناولنا قضية الدعم نقول إن هناك عدة حقائق أيضا تحكم قضية مجانية التعليم :
- الأولى: اننا لا بد أن نعترف بتفضيلنا « للكم » على « الكيف » فى
   مختلف معاهدنا . .
- الثانية: إن ما يصحب العملية التعليمية حاليا ومنذ سنوات من اضطرار كل بيت للدروس الخصوصية وشراء الكتب الخارجية وما إلى ذلك يفرغ بالفعل مبدأ « مجانية التعليم » من مضمونه الحقيقى . .

- الثالثة: أننا إذا قلنا أن العملية التعليمية قوامها مثلث المدرسة والكتاب والمعلم والآداء الكفء لها لا بد أن يشمل أضلاع المثلث الثلاثة . . فإننا لابد أن نجد أنفسنا في مواجهة احتياجات مالية فوق طاقتنا . . فأجور العاملين في حقل التعليم العام تجاوزت أخيرا حدود اله ٩٠٠ مليون جنيه ولو وزع هذا العبلغ على تسعة ملايين تلميذ لخص كل منهم ١٠٠ جنيه سنويا لتوفير العلم له . هذا في بند واحد . . يفيد منه القادر وغير القادر . .
- الرابعة: إن نظرة واحدة لمبالغ الاستثمارات المطلوبة لتطوير التعليم والارتقاء بمستوى المعلم والعملية التعليمية تقنعنا على الغور بجسامة الموقف ودقة. . فإن تعميم نظام اليوم الكامل يحتاج إلى ٢٠٠ مليون جنيه . . وتأهيل غير التربوبين من المعلمين يتطلب ١٠٠ مليون جنيه . . وتوفير الكتاب العصرى يتكلف ١٠٠ مليون جنيه أخرى .
- وخامسة الحقائق: أنه بالرغم من الجهد المضنى المبذول لتوفير إحتياجات التعليم المالية المتزايدة ، فإننا جميعا غير راضين عن مستوى تعليم أبنائنا في مصر .

وفى ضوء هذه الحقائق نجد أنفسنا مطالبين بالإسهام جميعا فى التوصل إلى إجابة شاملة لسؤال واحد جوهرى:

□ ما هى الصيغة التى يمكن أن يسهم بهاالقادر فى تكاليف التعليم لغير القادرين وبأية صورة يكون هذا الإسهام ـ الذى يقوم به القادر وحده ـ فى تحقيق تكافر الفرص لأبناء بلده . . وتمكين دولته من تطوير وتحديث التعليم فى معاهدها ؟

أظنها أسئلة لها أهميتها وخطورتها في حياتنا جميعا قد تسهم في تحديد نقاط الحوار الجاد والمثمر حول قضيتين حيويتين: الدعم والتعليم . . وعفوا إن كررت إن التناول ينبغي توفيرا للوقت والجهد أن يبتعد تماما عن المسلمات التي تقرر أنه لا إلغاء للدعم ولا إلغاء لمجانية التعليم . . وإنما ينبغي أن نتجه جميعا صوب الهدف دون ضباع في مناهات: كيف نصل بالدعم إلى مستحقيه من غير القادرين ؟ وكيف يسهم القادرون منا في تطوير التعليم لغير القادرين لكي يكون حقيم في « مجانية التعليم » مصانا بالفعل لهم ؟ ؟

#### القيادةالسياسية

#### فى مواجهة كاملة الحقائق الموقف

□ لا شك أن خير خاتمة لهذا الكتاب، والذي يتضمن في مجمله رؤية متكاملة لأوضاعنا وعلاقاتنا، في محاولة لتحديد الأسباب واقتراح الحلول، هي ذلك الحديث الشامل والصريح الذي جرى مع الرئيس محمد حسني مبارك. فقد اثيرت في هذا الحوار قضايا كثيرة تعرضت لها الأجزاء أهم القضايا والأسئلة المثارة فيما يتعلق بالعمل الداخلي والخارجي، الأمر الذي يجعل منه بُعدًا أساسيًا لا غني عنه في الصورة التي سعت الفصول السابقة لرسمها.

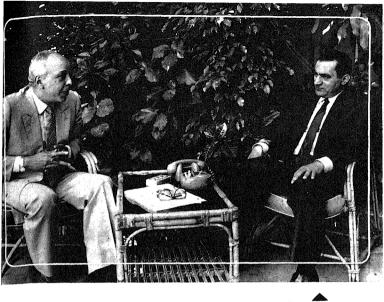

الرئيس محمد حسنى مبارك في حوار شامل مع المؤلف. تناول فيه كافة قضايا الوضع السياسي والاقتصادي

فى حديث شامل تناول قضايا الساعة المثارة فى الداخل والخارج أدلى به الرئيس حسنى مبارك ، أكد الرئيس أن مصر تسعى بكل جهدها لإقامة كيان فلسطينى موحد يرتبط بالأردن فى اتحاد كونفدرالى . . وفى هذا الاطار بعث الرئيس برسالتين إلى السيد ياسر عرفات خلال يونيو ١٩٨٦ تتضمنان مقترحات لتحريك الجمود الذى ساد مؤخرا العلاقات بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية .

وأكد الرئيس أن مصر ترفض الاقتراح الذى تلقته بضم غزة إليها طبقا للنظام القديم ، وذلك على أساس أننا لا نقبل تجزئة حل القضية الفلسطينية وضرورة أن يرتبط مستقبل غزة بمستقبل الضفة الغربية والحرص على التشاور المستمر في هذا الشأن مع الأردن .

وعن مباحثات طابا قال الرئيس أننا نتمسك بحقنا فيها وإنها طالت بسبب صراعات الأحزاب داخل اسرائيل ، وأكد أننا سوف نصل في وقت قريب إلى نتيجة ما . .

وفي تناول الرئيس للعلاقات المصرية العربية قال إننا استنفدنا كل الجهد مع القذافي دون فائدة ، وأعلن أن مصر لم تسمح ولن تسمح لأحد باستخدام الأجواء المصرية ضد دولة عربية ، وهو ما يدحض ادعاءات القذافي بمسائدة مصر للولايات المتحدة في عدوانها على ليبيا الذي رفضته كل مؤسسات مصر الرسمية والشعبية .

وفى مواجهة كاملة لحقائق الوضع الاقتصادى فى مصر قال الرئيس أنه يمثل بالفعل وضعا صعبا لا بد من مصارحة الشعب به .

وأعلن الرئيس أن الجهود المبنولة من قبل الحكومة تضمن تجاوز الأزمة الاقتصادية للبلاد لكنها تحتاج إلى المساندة من كافة المواطنين بالعمل والأمل وتقديم المشاركة الشعبية .

وأكد الرئيس حسنى مبارك على أن أية علاجات قادمة لأوضاع الاقتصاد المصرى لن تمس مصالح غير القادرين ، وإنما سوف تتجه فقط ببعض الأعباء الاضافية إلى القادرين تحقيقا للعدالة الاجتماعية .

وأشاد الرئيس بجهد الحكومة فى الاهتمام بالزراعة ونشر الرقعة الزراعية باعتبار أنها تمثل فى الرؤية السليمة مستقبل مصر..

## أولويات الخطة تركز على الخدمات والتنمية مـن أجـل مستقبل الشـــباب

وعن « التنمية من أجل المستقبل » ـ التى ينعقد المؤتمر العام القادم للحزب الوطنى تحت شعارها ـ قال الرئيس أنها تعنى التنمية من أجل مستقبل الشباب وفتح أوسع فرص العمل والانتاج أمامه فى الزراجة وفى الصناعة وفى مختلف المجالات الانتاجية . وأعرب الرئيس عن رجائه فى أن يتمكن من تحقيق مصالح الشعب التى تضمنتها الخطة الخمسية الأولى ، وأن يهيىء الطروف المواتية لبدء تنفيذ الخطة الخمسية الثانية ، وذلك خلال الفترة المتبقية على انتهاء مدة رئاسته الأولى .

وناشد الرئيس مبارك الأصوات التى تتناول الانفاق العسكرى بأن يكفوا عن هذه المزايدة وأن يرعوا الله فى مصر ، وأعلن أنه لولا المعونات التى نتلقاها لما تمكنا من الانفاق العسكرى الذى يكاد يفى حاليا بالاحتياجات . . وقال إن الذين يتحدثون فى هذا الموضوع الذى يؤلمه الحديث فيه يتجاهلون حقائق الموقف للارتفاعات الرهيبة لأئمان المعدات التى لا بد أن تمتلكها « قوة الردع » الملازمة لأمن مصر وأمانها . .

وعن التجربة الديمقراطية فى مصر قال الرئيس إنها تمثل تجربة فريدة غير متكررة فى المنطقة العربية ، ولكن تشوبها تجاوزات فى الممارسة .

وقال الرئيس أننى لا أغالى إذا قلت إن إصرارنا على العمل بالديمقراطية هو أحد المصادر الرئيسية لمتاعبنا في المنطقة .

#### وقد دار الحديث على النحو التالي :

□ سيادة الرئيس: ربما تأذن بسؤال أول عام . . ما الذى تريد تحقيقه قبل انتهاء مدة رئاستك الأولى . . وبالأخص من النواحى السياسية والاقتصادية وما يتعلق بالقوات المسلحة . . وأتصور أنه خلال الفترة الباقية قد تتشكل حكومة أو حكومتان تكلف بتنفيذ ما تأمله . .

○ الرئيس: لا أحد يستطيع أن يقول إن حكومة أو حكومتين سوف تتشكل خلال هذه الفترة . . فأنا لست من أنصار التغيير كل يوم والثاني . . وسيق أن قلت أنني لا أقدم على تغيير إلا غير القادر فقط على التجاوب معى . . وفي تقديري دائما إن كل شخصية جديدة تكلف بتشكيل الحكومة لا بد أن تستغرق وقتا إلى أن تتفهم بالقدر الكافي السياسة العامة . . فعندما يكون المسئول يعيدا عن العمل الوزاري لا تكون الصورة الشاملة مكتملة أمامه . . يتكلم بالضرورة من خلال رؤية محدودة للصورة المحدودة التي يراها . . وأضرب هنا مثالا بتجربتي الشخصية . . فقد كانت لي آرائي الخاصة في مختلف الموضوعات والتي تنبثق مما يتوافر لدى من معلومات ، وعندما مارست مسئوليات نائب رئيس الجمهورية تغير فكرى تماما . . وبعد ما توليت الرئاسة وتوافرت كافة المعلومات أمامي، وأصبحت في مقدوري النظرة الأوسع والأشمل اختلف الأمر كلية . . أضيف إلى ذلك إنني أحب دراسة الشخصيات وطبائع الناس ومن ثم فإنه ليس سهلا بالنسبة لي سرعة انتقاء شخصية معينة لمسئولية معينة . . مثل هذا الأمر يتطلب منى وقتا . . ولو انسقت وراء الشائعات لحدث تغيير وزارى بعد تشكيل كل حكومة بشهر واحد . . هل يفيد من هذا بلد يحتاج إلى الاستقرار ويستهدف البناء . والتغيير المنتابع للحكومات يعنى التغيير المستمر في السياسات لأن كل حكومة جديدة قد تفكر في تغيير الخطة أو تعديل الموازنة . . ومؤدى ذلك أن نبقى في موقعنا محلك سر . . وهذا ما لا أرضاه أبدًا . . وهو جانب هام أردت إيضاحه . . أما ما أتمنى تحقيقه في المدة الأخيرة من فترة رئاستي الأولى فهو أن تنجح خطتنا الخمسية بالفعل في خدمة البلد ومصالح الشعب . . ولا يمثل هذا نهاية المطاف وإنما ننجز جزءًا على الأقل من أولويات المطالب التى يحتاج إليها المواطنون ونهيىء الظروف لبدء تنفيذ الخطة الخمسية التالية سواء كنت في موقع المسئولية أو خارجها . . فإن الهدف دائما صالح مصر لا تتملكني نظرة خاصة لصالح معين أو طلب لشهرة فلم يكن هذا في طباعي طوال حياتي . . وأما بالنسبة للقوات المسلحة فإنني أسعى دائما ما استطعت للحفاظ عليها قوية إيمانا بأن في هذا خير ضمان لأمن بلد في مثل هذه المنطقة الحساسة من العالم . . ويدهشني أن البعض منا غير قادر على استيعاب هذه الحقيقة ، وأن البعض من كتابنا يتكلم عن الظروف السيئة

المحيطة بنا ثم يطالبنى فى الاسبوع التالى بخفض أعداد قواتنا المسلحة . . هل زادت هذه الأعداد عما كانت ؟ . . إننى أضيق بكثرة الحديث عن الجيش فالأعداد انخفضت لكن لابد من الابقاء على قواتنا المسلحة قوية لكى تظل قادرة على مهام الدفاع والحفاظ على عنصرين أساسيين لهذا البلد: الاستقرار والأمن والأمان . . وإلا فإن كل شيء يصبح مهددا . . هذا هو ما أهدف إلى تحقيقة قبل انتهاء مدة رئاستى الأولى . .

 □ حديث البعض ربما كان يدور حول زيادة الانفاق العسكرى وعدم خضوعه للرقابة الشعبية الممثلة في الجهاز المركزى للمحاسبات . .

○ ○ الرئيس : جميع الدول النامية لا تعرض ميزانيات قواتها المسلحة بمثل هذا الوضوح . . لأنه يمكن أن يفهم من استقرائها كل شيء وتستنتج منها معلومات تضر بالبلد في المستقبل . . ثم إن الرقابة قائمة داخل القوات المسلحة أشد حسما من خارجها . . وعندما يحتاج الأمر لعملية شراء فإن هناك إدارة الاحتياجات التي تراجع ذلك والمخابرات الحربية تؤدى دورها . وهناك هيئة تقتيش وهيئة شئون مائية وكل لجنة تنبثق منها تتكون من ١٦ إلى ١٨ عضوا . . وكل موضوع تبحثه لجنة ولجنتان وثلاث لجان . . معنى هذا إن الرقابة قائمة وصارمة ومن أشد الرقابات الموجودة لدينا وليس سهلا أن يمر عليها أمر من الأمور . .

## ● التحدث عن الانفاق العسكرى مزايدة أتالم لها كتسيرا

□ هذا عن الرقابة . . ماذا عن الإنفاق العسكرى ذاته وما يدور من حديث البعض عن تضخمه ? ?

○ ○ الرئيس: الاتفاق العسكرى عندنا ضعيف. بل أقول أنه لا يكفى . نصفه يذهب للمرتبات . والباقى للاعاشة وغيرها من الاحتياجات . ولولا المعونات لواجهنا موقفا صعبا بينما الذين من حولنا يمتلكون معدات لا أول لها ولا آخر . ولنتوقف عند متغيرات الاتفاق

العسكرى لنرى ما حدث . الدبابة التى كانت تباع من زمن بخمسين ألف جنيه أو حتى مائة ألف ثمنها الآن من مليونين إلى ثلاثة ملايين جنيه . فضلا عن ثمن الاليكترونيات التى تركب فيها . والطائرة التى كان ثمنها يتراوح بين ١٠٠ إلى ١٠٠ الف جنيه يبلغ ثمنها الآن من ٢٣ إلى ١٠٠ مليون جنيه ويتكلف صيانتها جنيه . والطائرة اله أف ١٠ بلغ ثمنها ٥٥ مليون جنيه وتتكلف صيانتها إلى دفع ١١٠٠ مليون جنيه غير أعباء صيانتها . وقل لى بهذه الحسابات كم تتكلف ؟ . . سوف ندخل في المليار ونصف أو المليارين من الجنيهات . . وصواريخ الدفاع الجوى وغيرها من المعدات التى نوفر بها أساليب الدفاع عن مصر أصبحت أثمانها رهيبة ونحن مضطرون للتعامل بها من أجل أمن عن مصر أصبحت أثمانها رهيبة ونحن مضطرون للتعامل بها من أجل أمن من كثرة الكلم في هذا الموضوع . والذين يرددونه لا يفهمون حقيقته . . البلد ولكى تكون له قوة الردع المطلوبة . . حقيقة أنني أتألم كثيرًا كما قلت من كثرة الكلم في هذا الموضوع . والذين يرددونه لا يفهمون حقيقته . . والذين المدعد من عديم بلدكم . . ولو كانت هناك حالات للاسراف في الإتفاق العسكرى لعزلت في الحال المسئول عنها . .

### المـوقف الاقتصادي صعب لكننا لا ننفرد به وسوف نتجاوزه

□ يسود إحساس لدى البعض بأن الصورة في مصر أصبحت قائمة ، وأن المشكلات الاقتصادية تتضخم وتنزايد وأن الحكومة تواجه صعوبة كبيرة في مواجهة الموقف . . ما هي رؤية السيد الرئيس لحقائق الوضع الاقتصادي في بلدنا . . ومدى قدرة الجهود المبذولة لمواجهتها ؟ ؟

○ الرئيس : هل صحيح أن الصورة على هذا النحو لا تبعث على الأمل والارتياح . . لا ننكر أن الموقف الاقتصادى في مصر صعب . . ولن أخدع الشعب وأقول أنه ممتاز . . لا بد أن يعرف كل مواطن الحقيقة ويعايشها لأنه بلدنا جميعا . . لكننى أقول في ذات الوقت أن الموقف الاقتصادى ليس صعبا

في مصر وحدها . الموقف صعب في العالم بأكمله . . بل إن الدول الاوروبية لديها مواقف اقتصادية صعبة للغاية . . وهو ذات ما تعانيه الدول المحيطة بنا . حتى الدول الغنية تواجه مواقف اقتصادية من أبشع ما يكون . . لكنا بالجد والعمل والمثابرة يمكننا تجاوز الموقف . . ولو لم يكن الأمل قائما لما طرحته على الشعب . . فقط يهمني أن يعرف الناس الحقيقة لأنهم إن لم يقدروا ذلك فسوف تتضاعف مطالبهم . . وحين أقول لهم لا أقدر يقولون لو كنتم صارحتمونا بالحقيقة لما كانت لنا مطالب لهم لا أقدر يقولون لو كنتم صارحتمونا بالحقيقة لما كانت لنا مطالب مواطن مسنوليته ويمارسها في أن لا يتجاوز في مطالبه قدرة الدولة . . مواطن مسنوليته ويمارسها في أن لا يتجاوز في مطالبه قدرة الدولة . لا يعني هذا أن نتحمل ونصبر إلى ما شاء الله . . وإنما لفترة سوف نجتازها بإذن الله . . فإننا نبذل جهدا يقوق الوصف ليل نهار . . نفكر في كل الأبعاد وندرس كل التحديات . ونبحث من أين نبذاً . وماذا نفعل . . والهدف الرئيسي أمامنا : ضرورة اجتياز الموقف الاقتصادي الصعب . .

□ سيادة الرئيس : الخطة الخمسية الأولى أهنمت بالبنية الأساسية وركزت عليها . . ماذا في تصوركم من خطوط عريضة نرتكز عليها وتتوجه إليها الخطة الخمسية الثانية ؟

○ ○ الرئيس: لقد وضعنا أولوياتنا على أساس توفير الخدمات للشعب وهذا لا يتحقق من خلال خطة واحدة . . فإن ما نستهدفه في مشروعات مياه الشرب مثلا في جمهورية مصر العربية لا يتحقق في خطة واحدة لأن ذلك يحتاج إلى مليارات الجنبهات . . قلنا نحقق ما خططنا له على مرحلتين . . وذات الوضع ينطبق على الصرف الصحى الذي وضعت له أكثر من خطة لكل أنحاء البلاد وليس فقط في القاهرة والأسكندرية اللتين تتجاوز تكاليف مشروعات الصرف الصحى لهما وحدهما ما يزيد على ستة آلاف مليون من الجنبهات . وإلى أن ينتهى التنفيذ سوف يتجاوز تعداد الاسكندرية أربعة ملايين نسمة وتصبح في حاجة إلى مشروعات صرف جديدة . . هناك أعمال عديدة ضخمة جارية في مختلف مجالات الخدمات : الطرق . . الكبارى . . والاتفاق . . المساكن التي مازلنا في الانتفاق . . المساكن التي مازلنا في المنوات المتها . . وما بنيناه في إطار خطة عام ١٨ أكثر مما بنيناه في السنوات

العشرين الماضية . . لهذا أقول أن الدولة تبذل أقصى طاقة لها لخدمة المواطنين . .

- □ في إطار مصارحتكم للشعب بالحقائق . . هل نتوقع أن نتضمن الجراءات الاصلاح الاقتصادي في المرحلة القادمة أية أعباء إضافية . . فرض ضرائب على الدخل مثلا . . أو خفض لاعتمادات الحوافز . . أو اقتراب من بعض المكاميب التي تحققت الطبقة العاملة . . وقد يقترن بذلك ويكمله السؤال عن ضمانات تحقيق العدالة الاجتماعية . .
- الرئيس: لا نريد أن نضع أعباء إضافية إلا على بعض الاحتياجات للقادرين وحدهم . . ليست مهمننا أبدا زيادة الأعباء على عامة المواطنين . . ولو اضطررنا للمساس بمواطن غير قادر فسوف يكون ذلك بقدر ضعيف للغاية لا يكاد يشعر به . . الذي يهمني هو أن آخذ من القادر لكي أوفر لغير القادر وهذا هو الأساس في العدالة الاجتماعية . .

#### 

- □ ربما يقودنى ذلك إلى سؤال عن دلالات قراركم بتوجيه ٧ ملايين جنيه قيمة طائرة رئاسة الجمهورية التى تسلمتها شركة مصر للطيران للاسهام فى إقامة مزيد من وحدات الإسكان الشعبى . . وهى التى تمثل مشكلة جماهيرية ملحة . .
- الرئيس: الحقيقة أنه بعد وقوع حادث الطائرة الأخير وقد ألمنى نفسيا قلت ولماذا يضطرون إلى شراء طائرة جديدة تكلفنا كثيرا بالعملة الصعبة وقررت تسليمهم الطائرة الموجودة بالرئاسة والتي لا أستخدمها فإنها مهما تكلف إعادة إعدادها للعمل على الخطوط فسوف تكون أرخص من شراء طائرة جديدة . . وبالطبع لا أقدمها مجانا . . فالطائرة سوف تعمل وتحقق دخلا ويمكن استرداد ثمنها من هذا الدخل على ست أو سبع سنوات أوجهه إلى صندوق الإسكان الشعبي بالقاهرة لكي يعين منه أحد الاحياء أو الجهات التي ترهقها أكثر مشكلة الإسكان . . وفي ذات الوقت قررت أن

أوجه للإسكان الشعبى فى الاسكندرية وتحسين مدخلها جزءًا من مبلغ جاءنى منذ فترة من شخصية من خارج مصر لإعداد مبنى الرئاسة الذى دفعت الدولة لا ملايين جنيه فى تجهيزه . قلت أعيد هذا المبلغ إلى إسكان الاسكندرية من المال الذى جاءنى من الخارج . وبعد هذا أسمع من يقول أننا صرفنا وأسرفنا . إننى لم أشأ أن أرد لأن من قدم لنا المبلغ رجانى فى عدم ذكر اسمه . خلاصة هذا الموقف أن ما أنقق على مبنى الرئاسة سوف يكون من خارج ميزانية الدولة . وهنا أقول أنه كان من العبث أن أترك مبنى الحكومة الاتحادية الضخم دون استغلال . فى الوقت الذى سبق أن قلت فيه منذ عام ١٩٨١ أننى لو عملت من قصر عابدين وذهبت إليه ثلاث مرات فقط فى الأسبوع سوف أربك معى حركة العاصمة . رأينا أنه من الأوفق أن يكون مكتب رئيس الجمهورية فى مبنى الحكومة الاتحادية غير المستغل . انتجنب أرباك المرور ، ولأته سوف يكون أقرب للضيوف القادمين من المطار فضلا أرباك المرور ، ولأته سوف يكون أقرب للضيوف القادمين من المطار فضلا عن تناسبه لاستقبال رؤساء الدول فى مكان يليق بمكانة مصر . وليس معنى هذا أن نهمل قصر عابدين وهو جزء من تراث مصر . يمكن أن نعده معنى هذا أن نهمل قصر عابدين وهو جزء من تراث مصر . يمكن أن نعده

□ وحجم المبالغ تقريبا التي تكلفها إعداد مبنى الرئاسة في مصر الجديدة . .

○ ○ الرئيس: كل ما أنفق ١٨ مليون جنيه . . منها ٧ ملايين اعتمدتها الدولة في موازنتها بالقانون . . والباقي سدد من خارج الموازنة . . وحينما جاءتني من الخارج الأموال التي أشرت إليها قلت سوف أوجهها إلى إسكان الاسكندرية وتكون الدولة بذلك لم تتكلف شيئا في إعداد مبني الرئاسة . . وأعتقد أنه لا بد أن يكون لدينا مقر لرئيس الجمهورية يكون فيه مكتب له . . وموقع قصر عابدين في وسط القاهرة وما يترتب على التحرك منه وإليه من إرباك لحركة المرور لا يجعله صالحا ولا مناسبا لاستقبال رؤساء أو سقراء فيه أو توديعهم منه . . وحقيقة أن أكثر ما أفكر فيه وأحمل همه حين أذهب إلى مأدبة عشاء مع رئيس دولة ما يمكن أن أسببه من إرباك لحركة البلد . . إن مبنى الرئاسة الجديد الذي ينتهي إعداده بعد شهرين على الأكثر سوف يرحني من الاحساس بهذا الضيق .

#### <u>العمل بالتقويض ليس لاخفاء اجراء</u> ولكن لسرعة التحرك

□ كيف ينظر السيد الرئيس إلى المطالب المثارة لتعديل الدستور
 وبالأخص فيما يتضمنه من الأخذ بنظام انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه
 والخاء الانتخابات بالقائمة .

○ الرئيس: عندى أولويات لا تدخل هذه المطالب فيها . . إننى أسعى حاليا لاعاشة الشعب وتحقيق احتياجات عديدة للمواطنين . . هذه هي الأولويات التي تشغلني الآن . . وحين نفرغ من ذلك وننتقل إلى أولويات تالية يمكن أن أتناول مثل هذه المطالب لتعديل الدستور التي لم أشأ أن أشغل الناس بها لأنها تستغرق وقتا طويلا . . الأفضل أن نستثمره في توفير احتياجات الناس ثم نعود إلى مطالب تعديل الدستور حين تصبح الظروف مواتية .

□ أثارت المعارضة ضجة حول موافقة مجلس الشعب على قرار تفويضكم بإصدار قرارات لها قوة القانون فى المسائل العسكرية والاقتصادية . . ما تعليق السيد الرئيس ؟

○ ○ الرئيس: لا أعرف بالضبط أين المشكلة في أن يعمل رئيس الجمهورية بالتقويض في بعض الأمور التي تتطلب بطبيعتها سرعة الاجراء. هل نعمل في الظلام؟ . هل ثمة أمور خافية . لكي تدخل من آن إلى آخر مثل هذه المزايدة . . إنني لا أريد أن أزج بالبلد في هذه المتاهات . . إننا وأبة في العالم الثالث ينبغي أن نتفرغ لبناء أنفسنا .

□ هناك مخاوف لدى البعض فى الداخل والخارج حول ممارسات الجماعات الدينية . . ما هو تقييم السيد الرئيس لهذه المخاوف . . وما هى سياسة المواجهة لأية تجاوزات فى هذا الشأن ؟

○ ○ الرئيس: التجاوزات موجودة فى كل دول العالم عربية وغير عربية . إسرائيل بها تجاوزات . وهذه ظاهرة لا تختص بها مصر . . ونحن نتعامل معها بالأسلوب الذى نراه . . وطالما كنا متيقظين ونتعامل بالقانون ما الذى يمكن أن نتخوف منه ؟

□ ربما يأتى التخوف من حجم الذين ثم القبض عليهم فى الفترة
 الأخيرة . . وأذكر أننى سمعت رقم الـ ٧٠٠ فى الفترة الأخيرة .

○ الرئيس: ليسوا ٧٠٠ إنما أعتقد أن عددهم حتى الآن حوالى ٣٠ فردا . . هي بؤر محدودة ومعروفة لنا لا تضم أكثر من العدد الذي ذكرته . . إنني لا أريد أن أذكر الأسماء الآن لكي لا تتأثر العمليات الأمنية الجارية . . كما إننا لا نريد أن نمسك بالرءوس فقط . . على أن المسألة في نهاية الأمر ظاهرة عالمية كما قلت لا ننفرد بها وحدنا .

#### ♦ اهتمامنا الأول يركز على الزراعة ♦ لأنها تمثل مستقبل البلاد

□ سيادة الرئيس . . ينعقد المؤتمر العام للحزب الوطنى خلال أيام تحت شعار « التنمية من أجل المستقبل » ماذا يعنى ذلك ؟

 $\bigcirc$  الرئيس: إن كل جهدنا يهدف إلى التنمية لكى نحقق للشعب حياة كريمة . والخطة الخمسية الجارى تنفيذها والخطة القادمة من بعدها ترتبطان بالتنمية من أجل مستقبل شبابنا . وتمتد من التنمية الزراعية إلى التنمية في كافة المجالات لكى نترك للأجيال القادمة آفاقا رحبة للتقدم ونتيح لهم الوظائف وفرص العمل . وأقول إن اهتمامنا الأول ينصب على الزراعة التى تمثل مستقبلنا . ثم تليها الصناعة التى تعايش العصر بانتاج وطنى . .

 $\Box$  وفي رؤية السيد الرئيس . . ماذا تحقق من الدعوة إلى الصحوة الكبرى التي طالبتم بها . . إلى أى مدى الاستجابة الحكومية والشعبية لهذا النداء ؟

○ الرئيس: هناك استجابات تحققت . . لكنى كنت أرجو قدرا أكبر من الاستجابات . . الحكومة تضغط بقدر الإمكانات المتاحة في مجال الزراعة الذي طلبت منها البدء به . . لكن الحكومة وحدها مهما أدت لا تقدر على تحقيق الصحوة الكبرى . . لا بد أن يعمل كل مواطن وينتج ولو بلغنا هذا الحد فسوف نتقدم ونزدهر بمعدلات سريعة . . لكننا حقيقة مازلنا ندفع دفعا بعجلة الانتاج . . صحيح أن الحكومة تعطى بأقصى الجهد في مجال الزراعة كما

قلت . . كما أن الصناعة تتطور بالفعل . . لكننا نريد أيضا أن تتقدم المشاركة الشعبية بجهد أكبر . . نأمل أن يبادر أصحاب المال بمثال هذه المشاركة التى تعين الدولة على تحقيق التطور الذي يؤدي إلى الاستقرار ، ولا شك أن القادر سوف يزداد قدره واحترامه فى نظر المواطن غير القادر عندما يجده لا يحبس ماله وإنما يتبرع بجزء منه لبناء مستشفى أو مدرسة أو أى مرفق حيوى للشعب . . وهذا يؤدى إلى تقليل احساسات الحقد لدى الطبقات غير القادرة على الطبقات القادرة وهو خير ضمان لعملية الاستقرار .

### للأسف . . لا أجد في صحف المعارضة معالجات لقضايانا القصومية

□ بدأت سيادة الرئيس منذ توليت المسئولية حوارا ممتدا مع المعارضة حول القضايا القومية . . تستمع إلى وجهات نظرها ورؤيتها الأخرى للأمور وتتدارس ذلك مع قادتها . . هل ثمة ما يمكن أن يؤثر على استمرار هذا الأسلوب الديمقراطى ؟

○ الرئيس: رغم ان الاستقرار يتحقق . فإن السائد الآن في الصحف سباب ولوى للحقائق وإشاعات كاذبة تطلق على أناس . مجرد رغبة في الكتابة تمارس على هذا النحو المؤسف . . خذ مثلا مباحثات المشير أبو غزالة في الولايات المتحدة . . في خبر يقولون نجحت . . وفي خبر آخر لقولون فشلت . . وكلنا نعرف أن أية زيارة أو مباحثات لا تحقق نتائج في الحال . . هل عندما كنت أذهب إلى أمريكا كنت أصل إلى تحقيق ما أريد على الفور . . ووقت أن كان عبد الناصر يذهب إلى الاتحاد السوفيتي عدة مرات هل كان يقدر على انهاء ما يريد في كل مرة . . هذه هي طبيعة التباحث مع الدول الكبرى وحتى الصغرى . . تفتح الحوار . . وتتناقش . . ثم يبدأ التحرك نحو ما تريد . . للأسف الشديد أنا لا أجد في صحف المعارضة معالجة لقضايانا القومية . .

<sup>□</sup> يقولون أن أحزابهم لها برامجها الواضحة . .

- ○ الرئيس: وكلنا لدينا برامجنا الواضحة . . وفى الخارج عندهم مبادئهم الواضحة . . هذه مبادئ مبادئ مبادئ . . وهذه مبادئ . . والذى نريده أن نتكلم فى المشكلة بصراحة عندما نواجهها . . لا أن نهرب منها لكى نزايد عليها . . عندما تحل ويأتى الحل على غير هوى بعض الأمزجة . .
- □ يقولون أيضا إنهم أعدوا وقدموا دراسات عديدة . . وشاركوا في مناقشة القضايا . .

○ ○ الرئيس: حسن . . فلنر ماذا جرى عندما دعونا الجميع للجلوس معا ومناقشة قضية الدعم . . ماذا تعنى الدراسات وفيم تفيد إن لم يتحاور حولها الجميع . . ؟ الذى حدث هو أن بعض الأحزاب قالت إن الحكومة لديها قرار مسبق ولهذا سوف يتوقف عن المناقشة . . وليس هذا صحيحا بالمرة . . الذى كنت أرجوه أن نجلس جميعا وندرس ونتكلم حزيبين وغير حزببين ونستمع إلى آراء الناس ومقترحاتهم ونبلور من كل هذا خلاصة ما يحقق صالح الشعب . . وهذا هو الذى يعيننا على التوصل إلى القرار السليم والعادل . . إن الممارسة الديمقراطية التي تسأل عن نتائجها لا تزال مجرد ممارسات حزبية يستهدف فيها البعض الاساءة إلى البعض الآخر . . ما أهمية أن يثار مثلا موضوع تافه حول ستائر قصر القبة وأن يطالب البعض بالتحقيق . . والأمر كله يتعلق ببعض المقاعد وليس الستائر ، موجودة لدينا أو ٨٠ سنة وأصبحت في حاجة إلى أغطية من نوعيات الستان أو الدمور ولكن لها أشكالا معينة غير موجودة في الداخل . . ما أهمية شراء و ، مترًا من القماش لكي تقوم الدنيا ولا تقعد بسببها . . مثل هذا الخوض في أمور شخصية صغيرة أراه سيئا للغاية .

# الديمقراطية في مصر نموذج فريد في المنطقة ولكن لها تجاوزات

□ سيادة الرئيس . . تأذن لنا بوقفة أخرى مع تعليقكم على ما يراه البعض
 من أن الحكومة الحالية لم تحقق حتى الآن قدرًا مما ورد فى خطاب تكليفها
 والتزمت به أمام مجلس الشعب . .

○ ○ الد ئيس: أية حكومة تكلف بالمسئولية لا يد أن تحد أمامها تلالا من الصعاب والتحديات . . المهم أن تعمل بجهد في تصفيتها . . والحكومة الحالية تبذل أقصى مجهود ممكن . . وما يتحقق من عمل بناء واضح للعيان . . هل نضع العبء كله على الحكومة دون أن نقدم لها ولاحتى اقتراحات حلول . . إن مثل هذا الادعاء بتقاعس الحكومة تتابع من قبل على كل ما سبقها من حكومات . . لا يمضى على توليها المسئولية شهر واحد إلا ويصدر الحكم عليها بفشلها . . وأنى أتساءل : أين ومتى وجدت هذه الحكومة التي يمكن تقييم أدائها والحكم لها أو عليها بنجاح أو فشل بعد شهر واحد من بدء الممارسة . . ليس في الدنيا بأجمعها ولا حتى في انجلترا أو أمريكا أو غير هما من الدول المتقدمة والغنية أمكن التوصل إلى زرار سحرى تضغط عليه فتحل كافة المشكلات. الحقيقة أن الديمقر اطية عندنا ولو أنها تعتبر نموذجا غير متكرر في دول المنطقة المحيطة بنا إلا أن الممارسة تشويها بعض التجاوزات التي لا ترضي المواطنين . . أنني أرجو من كل الأحزاب السياسية أن ترعى الديمقراطية في مصر وتسهم في ترشيدها بعيدا عن التجاوزات التي لا تفيد الشعب والتي ربما جاءت بنتائج عكسية وهذا هو ما أخشاه . .

 □ لكن التجربة الديمقراطية في مصر هي بالفعل نموذج فريد في منطقتنا ! . .

○ ○ الرئيس : لعلى لا أبالغ إذا قلت أن إصرارنا على العمل بالنيمقراطية هو بحق أحد المصادر الرئيسية لمتاعبنا في المنطقة لأثنا نسوق نموذجا فريدا ونمارسه . . لكثنا نتحمل كل المتاعب من أجل الديمقراطية التي أصر عليها . . ومن هنا فإنني أكرر مناشدتي لكل الأحراب بأن لا تتخذ من بعضها البعض موقف الأعداء وما يستتبعه من تتاولات شخصية جارحة ينبغي إن تتعفف عنها لأنها تمثل أمورا صغيرة . كما أن بعضها لا يصح في بلد إسلامي له تقاليده الذي يرعاها حتى في الألفاظ التي نتحدث بها . . إن مثل هذه الممارسات تثير كثيرا ضيق الناس .

### ● التنمية من أجل مستقبل الشباب . . وحمايته من الاتحراف ضرورة

□ سيادة الرئيس . . ما الذي تتمنى تحقيقه للشباب . . وماذا في تصوركم
 الدور الذي تريدونه للشباب .

○ الرئيس: حينما نقول أن هدفنا « تنمية من أجل المستقبل » فإن هذا يعنى تنمية من أجل شباب المستقبل . . فإن ما نبنيه اليوم هو من أجل البنائنا في الغد . . الكبار توفرت لهم مقومات الحياة وتهيأت لهم الامكانات المناسبة . . لكن مشكلة من له أين تتركز في طلب أفضل تعليم له ، والحصول على الوظيفة دون انتظار طويل بعد التخرج وتوفر المسكن له بما يقدر عليه . . وهذا ما تركز عليه خطتنا . . وفي إطارها نحاول أن نشرك الشباب في المجالس النيابية وفي مجالات أخرى عديدة . . تعده لتحمل المسئولية . .

□ ودورنا في صيانة الشباب من النطرف الذي يساق إليه البعض من أبنائنا بالدعوات الخادعة والأفكار الزائفة . .

 $\bigcirc$   $\bigcirc$  الرئيس: المفروض أن نقاوم جميعا النطرف والخروج على التقاليد لأن ذلك يضر كثيرا سواء بمسيرة الديمقراطية أو مسيرة التنمية ، فإن أية صورة من صور النطرف تعنى عدم الاستقرار . . وهذا يؤدى إلى إصابة رأس المال بالرعب ووقف عمليات الاستثمار ومن ثم زيادة البطالة وافتقاد فرصة تهيئة المستقبل الأفضل للشباب الذى لا بد أن يسهم في صناعة مستقبله من خلال المشاركة بأدوار مؤثرة في كل مجالات التنمية . . لقد تابعت جهودا طيبة للغاية لشباب مصر في زراعة الأرض وفي التصنيع وفي مجالات كثيرة أسعدني أن أجدهم فيها على مستوى المسئولية والقدر المشترك من التفاهم العامل والنفهم الواعى لدورهم . . ولهذا نجد في فتح أوسع القرص أمامهم .

□ حديثنا عن الشباب ومستقبله في التنمية . . يقودنا إلى سؤال ملح عن مدى التفكير في وسائل غير تقليدية لمواجهة أم المشكلات لدى الشباب . الإسكان .

الرئيس : إننا نرحب بمناقشة أية خطط غير تقليدية في هذا

المجال . . سبواء من قبل المواطنين أو من قبل الأحزاب ، ويمكن أن يلتقى المتخصصون في شئون الإسكان ويناقشون كل فكرة غير تقليدية تقدم لهم . ولكن لا بد أن تكون فكرة عادلة وعملية وقابلة للتنفيذ . . لا أن تطالب بمضاعفة ايجارات الشقق المغلقة لمن يعملون بالخارج أو المعارين لبعض الدول بحجة توفير مصادر تمويل غير تقليدية لإسكان الشباب . . مثل هذه الدعوات غير مقبولة . .

## • المشكلة الكبرى تكمن في أنه • ليسس لدينا وحدة فكر عربي

□ سيادة الرئيس . . تناول الحديث حتى الآن آفاق التنمية وما يتطلبه بلوغها من مشاركات شعبية . . وذلك فيما يمثل عنصرا جوهريا في سياسة الدولة في الداخل . . هل ثمة بوادر في السياسة الخارجية لتحريك جهود عملية السلام التي تخدم كثيرا تحقيق النمية . .

○ ○ الرئيس : ارهقتنا بحق قضية السلام . . والمؤكد أن مصر بذلت وتبذل أقصى جهد من أجلها . . لا تترك مجالا يتعلق بها إلا وتحركت فيه . . المشكلة القائمة الآن تتمثل في موقف منظمة التحرير الفلسطينية من الاعتراف بالقرارين ٢٤٢. و ٣٣٨ ، وتعثر الاتفاق الأربني الفلسطيني وما ترتب على ذلك من جمود نحاول الخروج منه باقناع الطرفين اللذين وقع الخلاف بينهما على إعادة تناول القضية بمرونة . . بدلا من أن نترك القضية لتموت تدريجيا ونفاجأ يوما بأنها ضاعت وأهدرت . إن أخطر العوامل المؤثرة هي أنه ليس هناك وحدة فكر عربي تقوم على وجهة نظر عملية . . العرب أنفسهم منقسمون على بعضهم البعض . . هناك من لا يبالى أساسا بالقضية . . وهناك من يقسمها إلى أجزاء . . وهناك من يعمل في اتجاه مغاير لها تماما لا يخدمها . . وهناك من يكتفي بالدعاء لجهوبنا بالتوفيق . . ورغم ذلك كله لا نكف عن السعى المدروس . . نحاول أن نمضى بخطوات موفقة لكننا نفاجاً بمن يسعى بالعبث داخل المنظمة ويتسبب في إنقسامها على نقسها وهذا هو ما تدبره بعض الدول لأنه يحقق هدفها في إلهاء أصحاب القضية عنها . . إلى متى يظل الحال على هذا المنوال الذي يقتل القضية على مر الأيام . . هذه في رؤيتي كارثة لا يصح أن نلوم غيرنا نحن العرب عليها ،

فإننا إذا كنا لا نقدر على إيجاد حل فيما بيننا لقضيتنا وتوزع كل منا إلى مصالحه الشخصية ولم يعد يسأل عن القضية القومية فكيف نلوم دول أوروبا أو آسيا أو أمريكا وأصحاب القضية هم الذين فرطوا فيها .

وفى أى اتجاه وبأية صورة تمضى الجهود المصرية للتوفيق بين منظمة
 التحرير الفلسطينية والأردن كمرا للجمود الذى ساد الموقف . .

○ ○ الرئيس: محاولاتنا مستمرة. . نقد بعثت إلى ياسر عرفات منذ شهر برسالتين لا أريد الافصاح عنهما وأرجو أن يفكروا فيهما لكى نفعل شيئا يشهر برسالتين لا أريد الافصاح عنهما وأرجو أن يفكروا فيهما لكى نفعل شيئا وعندما استقبلت رشاد الشوا ليتحدث معى حول مستقبل غزة سألته هل تكلم مع الأردن لائنى لن أقدم على قرار بمعزل عن الأردن فقد سبق أن سب السادات حينما افترح أن نبدأ تطبيق الحكم الذاتى على غزة وتنسحب القوات الاسرائيلية منها إلى نقاط أمن خارجها . . قالوا وقتها أنه قسم القضية وأضاع فلسطين . . إننى لست على استعاد للبدء بغزة والعمل بمفردى بمعزل عن الضفة الغربية ويدون الملك حسين لأته شريك في القضية . . الاتفاق بيننا ضرورى لكى يكون المجهود حمين لأته شريك في القضية . . الاتفاق بيننا ضرورى لكى يكون المجهود موحدا في اتجاه واحد ويمكن أن يحقق لنا نتائج .

□ لكن مصر فيما فهمت لديها استعداد الآن لو وافقت كل الأطراف على أن يكون لها دورها القديم في غزة . .

○ ○ الرئيس: ذلك الدور القديم عفا عليه الزمن . . إننا نريد حل القضية ككل في إطار الاتفاق الأردني الفلسطيني . . أعنى في إطار الاتحاد الكونفدرالي الذي اتفقوا عليه . . انتهى تماما النظام القديم الذي كانت فيه غزة معنا والضفة مع الأردن على سبيل الأمانة . . إننا نبحث الآن عن إيجاد كيان فلسطيني تكون له علاقة مع الأردن ، وقد تقابلت مع الملك حسين وتكلمت معه بمنتهى الصراحة وتنفق معا على هذا الترجه في إرتباط غزة بالضفة لعلاج القضية ككل دون تجزئة .

□ وماذا ترون في العلاقات الأردنية السورية . . والعلاقات السورية العراقية . !

○ ○ الرئيس : فيما يتعلق بالعلاقات السورية العراقية أتمنى أن ينجح الملك حسين في تقريب وجهات النظر بين سوريا والعراق . . وإن كنت لا أرى شخصيا مجالا لتحقيق ذلك فكل منهما متشبث برأيه . . فسوريا لها علاقات مع إيران وحينما أحست ايران بمحاولة تحقيق التقارب مع العراق أسرعت بضخ البترول لسوريا . . وعلى الجانب الآخر ليس لدى العراق أمل في أن تتفق مع سوريا . . ورغم هذا الذي أعرفه فإنني أتمني من كل قلبي أن يتحقق اللقاء بينهما فإنني لست أبدا ضد المصالحة بين الدول وبعضها . وما عن العلاقات الأردنية السورية ، فإنني لا أتفق أبدا مع من يقول أن تقاربهما يمثل ضربا للقضية الفلسطينية . . إن أية دولتين بينهما حساسيات ينبغي أن يحاولا التصالح فكله كسب للعرب وللقضية . .

□ وهل هناك جديد فى العلاقات بين مصر والدول العربية . . وبالذات مع ليبيا وسوريا والسعودية والسودان ؟

○ ○ الرئيس : مصر فعلت المستحيل مع معمر القذافي ولكن دون فائدة ويكفى أنه بالرغم من كل التصريحات التي أدلينا بها يقول إن مصر اتفقت مع أمريكا وسهلت لها عملية الهجوم . . وتسأل كيف . . يستدل بالقيض على فرد من قبائل أولاد على يقول أنه كان يتجسس لأمريكا . . هل أمريكا بامكاناتها تحتاج إلى من بيسر لها ببعض المعلومات دخول الطيران . . الاليكترونيات عندهم تغنيهم تماما عن أية مساعدة منا . . ورغم هذه الحقائق تجد ليبيا أنها عاجزة عن التحدث عن أمريكا فتتكلم عن مصر . . إننا لا نعتدى أبدا على دولة عربية ولا سمحنا ولا نسمح لأحد أن يستخدم أجواء مصرية ضد دولة عربية . . وأما بالنسبة لعلاقة مصر بالسعوبية فقد أصابني الذهول من تجاوزات بعض صحفها ضدنا . . لم أتصور لحظة أن تكتب صحيفة سعودية أن أمريكا تحرك مصر بالريموت كنترول . . ولقد أبلغت السعودية بذلك وتوقفت الصحيفة عن تجاوزاتها . . وأرجو أن يستمر توقفها . . فالسعودية تقدر على أن تمنع الكتابة في حق مصر . . لكني وإن كانت لدى صعوية في ذلك إلا أنه بالعلاقات الطيبة مع الأقلام وبافهامها حقائق الأوضاع نتفادى الكتابة ضد السعودية . . وأما عن العلاقات مع السودان فليس هناك ما يشويها بالمرة وهذا هو رئيس مجلس السيادة السوداني تستقبله مصر بكل الترحاب . . كما أن الأخ الصادق المهدى رئيس الوزراء سوف يزور القاهرة قريبا لنضع معا استراتيجية التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة .

#### مباحثات طابا طالت لكننا سنصل إلى نتيجة ما

| ę | <br>لها | تتوقعون | . ماذا | طالت | طابا | مباحثات | لرئيس . | سيادة ا |  |
|---|---------|---------|--------|------|------|---------|---------|---------|--|
|   |         |         |        |      |      |         |         |         |  |

○ ○ الرئيس: المباحثات تطول في مثل هذه الأمور بسبب الصراعات داخل الأحزاب عندهم . . إننا نتمسك بحق لنا . . وريما استغرقت المباحثات وقتا . . لكنني أتوقع التوصل إلى نتيجة ما . .

□ والتحرك على المستوى الدولى . . إلى أين تتجه أهدافه ؟

○ الرئيس: ليس هناك حاليا غير ذهابى إلى مؤتمر القمة الأفريقي في نهاية هذا الشهر لأنه مؤتمر مفيد. وأخواننا في القارة الأفريقية يمثلون أكثر الدول التي تساندنا في المحافل الدولية . . وهناك دعوة رسمية من فرنسا لم نتفق بعد على موعدها . .

#### مطبوعات مركز الأهرام للترجمة والنشر

```
□ كتب للأطفال والنشء:
                                                       * ق مجال العلوم :
 ( ترجمة : د . محمد أمين سليمان )
                                              - الموسوعة العلمية الأولى للأطفال
 ( ترجمة : د . أيمن الدسوقي )
                                              ـ طرائف والت ديزني بالكومبيوتر
 ( ترجمة: د . أحمد فؤاد باشا )
                                                        ۔ میکی پسال ویجیب
                                                     □ سلسلة علماء العرب:

    ابن النفيس (مكتشف الدورة الدموية الصغرى)

                                            * ابن الهيثم (عالم البصريات)

    البيروني (عالم الجغرافيا الفلكية)

                                           * جابر بن حيان (أبو الكيمياء)

    ابن البيطار (عالم النبات)

 ( سليمان فياض )
                                       □ في محال التربية البدنية والرياضية:
                                            - موسوعة جون الرياضية:
                                                        * السياحة والغطس
                                                        * الألعاب الأوليميية

    العاب الأطفال

 (ترجمة: نجيب الستكارى)
                                          □ في مجال ترقية المهارات والخيال:
 ( حسين أبوزيد )

    الوان الوان

 ( حسين أبوزيد )
                                                             * تعال نصنع
 (شاكر المعداوي)
                                                               # رحلة صبد
 ( يعقوب الشاروتي )

    حكايات اعجبتنى

( علية توفيق ــ رسوم : كمال درويش )

    حكابات عربية وإسلامية

                                                 □ ف مجال التربية الفكرية:
 ( أحمد بهجت )
                                             * حوار بين طفل ساذج وقط مثقف
```

| ( عبد الرحمن الشرقارى )<br>( احسان عبد القدرس )                                           | □ كتب ف الابداع الأدبى                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (محسن محمد )<br>(احمد تيمور باشا)<br>(د . يوسف ادريس )<br>(احمد بهجت )                    | □ كتب في الابداع الفكرى:  ♦ سبرةة ملك مصر ♦ معيم الأمثال العامية مع كشاف من ضوعى ♦ انطباعات مستقزة ♦ مذكرات صائم                  |
| (د. ينت الشاطيء)<br>(الشيخ احمد حسن الباقورى)<br>(الشيخ احمد حسن الباقورى)<br>(احمد بهجت) | □ كتب دينية :  ♦ قراءة في وثائق البهائية  ♦ القرآن مادبة الفالطلين  ♦ معانى القرآن بين الراوية والدراية  ♦ الفي المقيدة الإسلامية |

رتم الايداع بدار الكتب

1120 / 1761

مطابع الأهرام التجارية القاهرة .. مصر



#### نحــن والعالم ونحـن وأنفسينا

أثار هذا الكتاب عندما نشره الاستاذ ابراهيم نافع رئيس تحرير « الاهرام » ونقيب الصحفيين المصريين مسلسلا في [ الاهرام ] « ثورة » من الجدل والنقاش في أوساط المثقفين والمفكرين والعاملين بالسياسة على امتداد الوطن العربي ، امتداد لتشمل بعض المبلات صنع القرار في بعض البلدان العربية .

ذلك أن استراتيجية العمل التي يتضمنها ، والتي توضح الاسباب وتحدد الاهداف وتقترح الوسائل في منطق علمي متكامل وشامل ، لاقت قبولا يبلغ حد الحماس عند البعض ، ومعارضة لا تقل حماسا عند أخرين ، ونجحت في كل الاحوال في إن تبعث دوامة من الحيوية في حالة الركود بعيدا عن الاطروحات والحلول التقليدية .

وبهذا المعيار ، فإن هذا الطرح الجديد المتميز نجح في تحقيق هدفه ، واستحق أن ينشر متكاملا في مجلد واحد يعكس منطقا متكاملا ، ليفيد منه القارىء العربي ، مويدا له أو معارضا .

الناشي

موسسية الأهبرام وزيع في الداخل والخارج : وكالة الإهرا